# القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار

تأليف فضيلة الشيخ العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله

## سيرة المؤلف

هو الشيخ العلامة أبو عبد الله حمود بن عبد الله بن عقلاء بن مجًل بن علي بن عقلاء الشعيبي الخالدي من آل جناح من بني خالد، ولد سنة ١٣٤٦ه ونشأ في بلدة الشقة من أعمال بريدة، وعندما بلغ السابعة من عمره كف بصره بسبب مرض الجدري، وعلى الرغم من ذلك واصل دراسته في الكتّاب، وكان لوالده جهد كبير في تنشئته وتعليمه، وقد حفظ القرآن وعمره خمسة عشر عاماً في الكتّاب أيضاً على يد الشيخ عبد الله بن مبارك العمري، ثم رحل إلى الرياض لطلب العلم وذلك في سنة ١٣٦٧ه بإشارة من والده، فبدأ بتلقي العلوم على فضيلة الشيخ عبد اللهيف بن إبراهيم آل الشيخ، أخذ عنه مبادىء العلوم، ثم انتقل إلى سماحة الشيخ عبد اللهيم آل الشيخ سنة ١٣٦٨ه، فلازمه وأكثر من الأخذ عنه في شتى فنون العلم، وقد تتلمذ على عدة مشايخ غير هؤلاء منهم فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان وفضيلة الشيخ سعود بن رشود وفضيلة الشيخ عبد الله بن مجًد ابن حميد وفضيلة الشيخ عبد الله بن مجًد ابن حميد وفضيلة الشيخ عبد العوير بن رشيد وغيرهم.

وبعد أن فتحت كلية الشريعة بالرياض أخذ فيها عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وعلى الشيخ مُحِدً الأمين الشنقيطي فلازمه حتى في بيته فأخذ عنه المنطق وأصول الفقه والتفسير، وفي سنة ١٣٧٦ه تخرج من كلية الشريعة وعين في نفس السنة مدرساً في المعهد العلمي بالرياض، وفي عام ١٣٧٨ه عين مدرساً في كلية الشريعة، وتولى فيها على مدى أربعين سنة تدريس الحديث والفقه وأصول الفقه، والتوحيد والنحو والتفسير، ثم ترقى خلالها حتى وصل إلى درجة أستاذ ولشيخنا بحوث ومؤلفات عدة، منها: الإمامة العظمى، والبراهين المتظاهرة في حتمية الإيمان بالله والدار الآخرة، وشرح جزء من بلوغ المرام، وشارك في تأليف كتاب تسهيل الوصول إلى علم الأصول المقرر في الجامعة الإسلامية، وهذا البحث المبارك القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار " وله فتاوى ومذكرات كثيرة متفرقة متداولة، تتضمن الوقوف ضد التيارات المنحرفة والمبتدعة، منها في التصوير والتحذير من الحفلات الغنائية، والأعياد المبتدعة وقيادة المرأة السيارة وغيرها، ومنها تزكيات للعلماء والمصلحين، فجزاه الله خيراً من مجاهد صادق، وقد تخرج على يده ثلة غفيرة من العلماء والأساتذة فجزاه الله خيراً من مجاهد صادق، وقد تخرج على يده ثلة غفيرة من العلماء والأساتذة

والوزراء، منهم معالى الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى وزير الشؤون الإسلامية، ومعالي الدكتور عبد الله بن مُحَّد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل، وفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الشيخ المجاهد سلمان بن فهد العودة، وفضيلة الشيخ المجاهد على بن خضير الخضير، وفضيلة الشيخ قاضي تمييز عبد الرحمن بن صالح الجبر، وفضيلة الشيخ قاضي تمييز عبد الرحمن بن سليمان الجارالله، وفضيلة الشيخ قاضى تمييز عبد الرحمن بن عبد العزيز الكِليِّة، وفضيلة الشيخ قاضى تمييز عبد الرحمن بن غيث، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رئيس محاكم منطقة القصيم، وفضيلة الشيخ سليمان ابن مهنا رئيس محاكم الرياض، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام فضيلة الشيخ مُجَّد بن مهوس، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الغنيمان، وفضيلة الشيخ حمد بن فريان وكيل وزارة العدل، وفضيلة الشيخ إبراهيم بن داود وكيل وزارة الداخلية، وممن أشرف على رسائلهم العلمية سواء في الدكتوراه أو الماجستير: الدكتور مُحَدَّد عبد الله السكاكر، والدكتور عبد الله بن صالح المشيقح، والدكتور عبد الله بن سليمان الجاسر، والدكتور صالح بن عبد الرحمن المحيميد، والدكتور مُجَّد بن لاحم، والدكتور عبد العزيز بن صالح الجوعي، والدكتور ناصر السعوي، والدكتور خليفة الخليفة، والدكتور إبراهيم ابن مُحَّد الدوسري وغيرهم كثير، فجزاه الله خير الجزاء ونفع الله بعلمه وختم له بخير.

وصلى الله على نبينا مُحَّد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

0 / / / / ۲ ۲ ۱ هـ لأحد تلامذته

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن مُحَدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين.

#### أما بعد:

فإن الله سبحانه وتعالى لما أراد بأهل الأرض خيراً أرسل إليهم مُحَداً على بالهدى ودين الحق وأمره أن يبلغ هذا الدين لأمته، فقام صلوات الله وسلامه عليه بهذا الأمر أتم قيام فما ترك خيراً وصلاحاً إلا دل الأمة عليه وأمرهم به وبين لهم أسباب الوصول إليه، وما ترك شراً إلا وحذر الأمة منه ونهاهم عنه وبين لهم الطرق الموصلة إليه ليجتنبوه، فما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين لأمته كل ما تحتاج إليه ويصلحها في دنياها وأخراها. قال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} [١]. وقال عليه الصلاة والسلام: " تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك " [٢]. وقال أبو ذر في: " ما توفي رسول الله في وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علماً " [٣].

وإن مما حذر منه عليه الصلاة والسلام وفي عنه في آخر حياته وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم إقامة اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب واستعانة المسلمين بالكفار في القتال وفي غيره، والمستقرىء لكتاب الله العزيز يجد فيه النصوص الكثيرة في تحريم الركون إلى الكفار وموالاتهم والاستعانة بهم، وكذلك في سنة النبي على نصوص كثيرة متظافرة تنهى نحياً مؤكداً عن إقامة اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب، وعن الاستعانة بالكفار والركون إليهم وموالاتهم كذلك، وهذا ثابت عنه على الصحيحين والمسانيد والسنن وغيرها كما

<sup>[</sup>١] سورة المائدة، آية ٣.

<sup>[</sup>۲] رواه ابن ماجه في المقدمة، رقم (٤٣)، والترمذي في المناقب (٣٧٨٦)، ومالك في الموطأ في القدر، باب النهي عن القول بالقدر بلاغاً رقم (٣) تنوير الحوالك، والحاكم ٩٦/١ بسند صحيح.

<sup>[</sup>٣] رواه أحمد برقم (٢٠٤٦٧ و ٢٠٤٦٧) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٦٤/٨، وقال رجاله رجال الصحيح، والطبراني في الكبير ١٦٤/٨ رقم (١٦٤٧) بإسناد جيد.

ستقف عليه إن شاء الله في أثناء هذا البحث، ولما رأيت بعض الحكومات - التي تدعي الإسلام - في الجزيرة العربية قد تجاهلت مدلول هذه النصوص فسهلت الطريق لدخول اليهود والنصارى إلى الجزيرة ومكنتهم من الإقامة فيها وتكديس ترسانات أسلحتهم المتنوعة فيها لإرهاب المسلمين وتحديد استقرار الشعوب العربية المسلمة ومهاجمتهم بالأسلحة الفتاكة واستمرار الهجمات والضربات العسكرية عليهم من وقت لآخر... رأيت لزاماً عليَّ أن أبين هذه الحقيقة وفق ما يفهم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فكتبت هذا البحث المختصر وضمنته بعضاً من النصوص الواردة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة في هذا الشأن كما ذكرت فيه جملة من أقوال علماء الأمة الذين أدوا الأمانة ووفوا بالعهود التي أخذها الله عليهم فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً.

ولقد عزمت على كتابة هذا البحث إبراءاً للذمة وأداءاً للأمانة واتقاءاً للوعيد الذي تضمنه قوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون } [٤].

والله أسأل أن ينفع به ويجعله خالصاً لوجهه الكريم.

حمود بن عبد الله بن عقلاء الشعيبي الأستاذ سابقاً في كلية الشريعة وأصول الدين في جامعة الإمام مُجَّد بن سعود الإسلامية / فرع القصيم ١٥ شوال ١٤١٩هـ

<sup>[</sup>٤] سورة البقرة، آية ٩٥١.

#### تمهيد

قبل الشروع في البحث لابد لي من تمهيد بين يديه تعرف من خلاله السبب الذي من أجله أوصى عليه الصلاة والسلام بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب ونهى عن الاستعانة بالكفار.

فأقول: أعلم وفقنا الله وإياك أنه منذ أشرق نور الإسلام في ربوع مكة المكرمة جُنَّ جنون أعداء الرسل من يهود ونصارى ومشركين ومنافقين فشمَّروا عن سواعدهم لمحاربة الإسلام ومعارضته وقاموا بحملات كلامية استهدفوا فيها شخص النبي على حيث نعتوه بشتَّى نعوت الذم والعيب والتنقص ليشوهوا ما جاء به وينفروا عنه الناس فتارة قالوا ساحر ومرة قالوا شاعر وأخرى معلَّم مجنون وقالوا: مفترٍ ولكن الله سبحانه وتعالى ردَّ عليهم في كتابه العزيز ونفى كل هذه النعوت الكاذبة الحاقدة عن نبيه عليه الصلاة والسلام فقال  $\{$  وما صاحبكم بمجنون $\}$  [٥] وقال:  $\{$  فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون $\}$  [٦]. وقال:  $\{$  وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين $\}$  [٧]. وقال:  $\{$  إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ماتؤمنون $\}$  [٨] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي نزه الله بما نبيه عن تلك النعوت الكاذبة.

ولما لم تنجح هذه الأساليب في صد الناس عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لجأوا إلى إيذاء أصحابه وأتباعه وتسلطوا عليهم بالتعذيب والإهانة والقتل أحياناً رجاء أن يرجعوا عن اعتناقهم الإسلام واتباع النبي على ولما لم تكن هذه الأساليب ناجحة في صرف المسلمين عن اتباع نبيهم على لجأ قتلة الأنبياء إلى محاولة القضاء على النبي على فتارة وضعوا له السم في الطعام ومرة سحروه وأخرى حاولوا إلقاء حجر عليه من شاهق غير أن هذه المحاولات الحاقدة باءت بالفشل حيث حمى الله نبيه وأطلعه على هذه المحاولات الشريرة التي استهدفت القضاء

<sup>[</sup>٥] سورة التكوير، آية ٢٢.

<sup>[</sup>٦] سورة الطور، آية ٢٩.

<sup>[</sup>۷] سورة يس، آية ٦٩.

<sup>[</sup>٨] سورة الحاقة، آية ٤٠-٤١.

على النبي وعلى دين الإسلام الذي جاء به ولما استفحل أمرهم وعظم شرهم وتكرر نقضهم للعهود والمواثيق قاومهم النبي وجرت بينه وبينهم معارك عسكرية هي غزوة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وغزوة خيبر، وفي كل هذه المعارك انتصر الإسلام، وانهزم أعداء الله، وعندما فتح الله على نبيه خيبر صالح عليه الصلاة والسلام اليهود على البقاء فيها والعمل في أرضها بشطر ما يخرج منها ولكنه صلّح جعل الخيار فيه للمسلمين بأن قال عليه الصلاة والسلام: " نقركم فيها ما شئنا " [9]. فمقتضى هذا الصلح أن للمسلمين الخيار، فمتى شاءوا أخرجوا اليهود وأنهوا الصلح معهم وهذه الصورة للصلح هي إحدى صورتين صالح فيهما النبي على أعداءه، والأخرى صلّحه مع المشركين يوم الحديبية وهو صُلّح محدد بزمن معين ينتهي بانتهاء ذلك الزمن، أما غير هاتين الصورتين فلم يحصل صُلّح بين النبي وبين الكفار حسب علمي اللهم إلا أن يقال إنه عند قدومه اللمدينة وادع اليهود وهذا صحيح ولكن وادعهم على ألا يعتدوا عليه ولا يعينوا عليه أحداً مقابل بقائهم في قراهم ومزارعهم، أما صُلّح يتضمن تنازل المسلمين عن شيء من أراضيهم لليهود أو أحد من الكفار وتبقى ملك للعدو إلى الأبد ويكونون أصدقاء لهم ويعترفون بحم ويلغون مقاتلتهم وجهادهم فهذا لم يقع منه على منه حسب ما علمت.

جرت هذه المعارك بين النبي وبين اليهود كما جرت بينه وبين النصارى معارك أخرى هي مؤتة وهي غزوة موجهة إلى نصارى العرب وغزوة تبوك الموجهة إلى الروم النصارى وما ذاك إلا لعلمه وللمسلم والمسلمين ثم جدد الأخطبوط - اليهود والنصارى - صراعهم بعد عهد النبوة فحاولوا القضاء على الخلافة الإسلامية بالجهود التي قام بما طاغوتهم وأشقاهم عبد الله بن سبأ [١٠] اليهودي فقد تآمروا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقتلوه، وتآمروا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان فخلعوه من الخلافة وقتلوه، ثم قتلوا أمير المؤمنين على ابن أبي طالب في أمير المؤمنين عثمان بن عفان فخلعوه من الخلافة وقتلوه، ثم قتلوا أمير المؤمنين على ابن أبي طالب في أمير المؤمنين عثمان بعد ما قام به النصارى الصليبيون في الداخل من

<sup>[</sup>٩] الحديث رواه البخاري في كتاب المزارعة، رقم (٢٢١٣)، ومسلم في كتاب المساقاة، رقم (١٥٥١).

<sup>[10]</sup> عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي يقال له: ابن السوداء، رأس الطائفة السبئية، وكانت تقول بألوهية علي، أصله من اليمن، كان يقول: العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع، ولما بويع علي في قام إليه ابن سبأ فقال له: أنت خلقت الأرض وبسطت الرزق. قال ابن حجر: ابن سبأ من غلاة الزنادقة، أحسب أن علياً حرقه بالنار، هلك قريب سنة ٤٠ه. الفتاوى ٤٢٨/٢٨، الأعلام ٤٨٨، عقائد الثلاث والسبعين فرقة ١٠٤١.

التعاون مع أعداء الدين ضد المسلمين ثم ما قاموا به من حملات صليبية عسكرية استولوا بها على أجزاء من بلاد المسلمين حتى جاءت فتنة الاستعمار العسكري المباشر في القرن الماضي، ثم الغزو الفكري، ثم التغريب والتبعية، ثم العلمنة، واليوم يقومون بنفس الدور في محاربة الإسلام والمسلمين لكن بأسماء مختلفة وشعارات مخدرة بما يسمى بالنظام العالمي الجديد، ومظلة الأمم المتحدة، والشرعية الدولية، ومن تلك الأساليب ما يطلقونه على المجاهدين من ألقاب كالأصولية والإرهاب والتطرف والتشدد، فعادوا إلى المنطقة الإسلامية بأسماء مستعارة كالصداقة ومسمى التعاون أو الاستعانة أو إعادة الشرعية، والواقع أن اليهود والنصارى من أخطر أعداء الإسلام، ولذا جاء ذمهم كثيراً في القرآن الكريم والسنة المطهرة والتحذير من شرورهم.

وفي الجملة فإن كل فساد وضلال وقع في العقيدة الإسلامية فاليهود والنصارى وراؤه، فإذا تأملت ضلالة الخوارج [١١] وبدعتهم وجدت أن وراءَها اليهود، لأن محدثها اليهودي الذي سمى نفسه عبد الله بن سبأ، وإذا تأملت بدعة الرفض [١٢] وجدت أن محدثها هو ابن سبأ، وإذا تأملت ضلالة القدرية [١٣] وجدت أن محدثها يهودي من يهود البصرة يقال له سوسن اليهودي [١٤]، وإذا تأملت كفر الباطنية [١٥] وجدت أن محدثه ميمون بن ديصان

<sup>[</sup>١١] الخوارج: كل من خرج على الإمام الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً.. وقد اختلفوا هل علي بن أبي طالب ﴿ كافر أو مشرك، وأجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى يعذب أصحاب الكبائر عذاباً دائماً.

مقالات الإسلاميين ص٨٦، الملل والنحل ١٣٢/١.

<sup>[17]</sup> هم الذين يرفضون إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويتبرأون منهما، ويسبون أصحاب رسول الله على ويتنقصونهم، ولما تَرحَّم على أبي بكرٍ وعمر زيدُ بن على رفضته شيعته، فقال رفضتموني؟ فسموا رافضة، أما من لم يرفضه منهم سمي زيدياً. منهاج السنة ١/٨، بذل المجهود لإثبات مشابحة الرافضة لليهود ١/٨٠.

<sup>[</sup>١٣] القدرية: هم من نفا القدر عن الله سبحانه وتعالى، ونسبه إلى بني آدم خيره وشره، وان العبد هو الذي يخلق فعله، ويطلق القول بالقدر على المعتزلة، على الضد من الجبرية.

الملل والنحل ٦/١٥.

<sup>[</sup>١٤] سوسن اليهودي: لم أجد له ترجمة فيما لدي من المصادر.

<sup>[10]</sup> الباطنية: زنادقة سموا بذلك لأنهم يقولون إن لكل شيء ظاهراً وباطناً، ولهم أسماء غير ذلك مثل الإسماعيلية والقرامطة ومنهم النصيرية والدروز، وهم يعتقدون أن الإله لا يوصف بوجود ولا عدم ولا معلوم ولا مجهول ومذهبهم قائم على استباحة المحظورات وإنكار الشرائع وإنكار القيامة وغير ذلك.

الملل والنحل ٢٢٨/١، الفرق بين الفرق ص٢٨١، الفهرست ص٢٣٨.

اليهودي [17]، وإذا تأملت بدعة الجهمية [17] وجدت أن سند الجهم بن صفوان [1۸] يتصل بلبيد بن الأعصم اليهودي [19] الذي سحر النبي بي وحتى المذاهب الكفرية المعاصرة، مثل الشيوعية [77] والبهائية [77] والقاديانية [77] وجدت أن محدثيها اليهود والنصارى، فإن إمام الشيوعية كارل ماركس [77] يهودي، والقاديانية والبهائية من صنع البريطانيين، أحدثوها في الهند وفارس ودعوا إليها وعملوا على نشرها في العالم الإسلامي. وبهذا التمهيد المختصر تعرف الأسباب التي من أجلها أمرنا رسول الله بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، ونهانا أن نستعين بمم أو نركن إليهم، ولأن الاستعانة بمم تستلزم موالاتهم والركون إليهم واتخاذهم أولياء وأصدقاء.

\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>١٦] ميمون بن ديصان: بن داود القدّاح، رأس الفرقة (الميمونية) من الإسماعيلية، كان يظهر التشيع ويبطن الزندقة، ولد نحو سنة ١٠٠هـ وهلك نحو سنة ١٧٠هـ.

انظر: الأعلام ٣٤١/٧.

<sup>[</sup>١٧] الجهمية: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان، والجهمية تطلق أحياناً بمعنى عام ويقصد بها نفاة الصفات عامة، وتطلق أحياناً بالمعنى الخاص ويقصد بها متابعوا الجهم بن صفوان في آرائه وأهمها: نفي الصفات، والقول بالجبر، والقول بفناء الجنة والنار.

مقالات الإسلاميين ١/٣٣٨، الفرق بين الفرق ١٩٩١-٢٠٠، الملل والنحل ٩٧/١.

<sup>[</sup>١٨] الجهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز، رأس الجهمية.

قال الذهبي: الضال المبتدع، هلك في زمن صغار التابعين، وقد زرع شراً عظيماً، كان يقضي في عسكر الحارث بن سريج الخارج على أمراء خرسان فقبض عليه نصر بن سيار وقتل سنة ١٢٨هـ، وانظر: ميزان الاعتدال ٢٦/١، الأعلام ١٤١/٢.

<sup>[</sup>۱۹] لبيد بن الأعصم: اليهودي حليف بني زريق، كان أعلم اليهود بالسحر والسموم، وقد جعل له اليهود ثلاثة دنانير ليسحر رسول الله ﷺ لما رجع من صلح الحديبية ففعل، وقصته مشهورة في كتب السنة والتفسير. انظر: البخاري رقم (٥٤٣٠) ومسلم رقم (٢١٨٩). انظر: فتح الباري، كتاب الطب، باب السحر تحت حديث رقم (٥٧٦٣).

<sup>[</sup> ٢ ] الشيوعية: مذهب وضعه اليهودي الروسي (كارل ماركس) وهو مذهب يقوم على الإلحاد، وأن المادة هي أساس كل شيء، وأن الدين مثل المخدرات، بل (أفيون الشعوب)، وهم يدْعون إلى تغيير القيم الروحية والمثالية والتقاليد والمعاني الأخلاقية، وأنه لا خالق. انظر: كيف تعرفهم ١٠٦-١٠٨.

<sup>[</sup>٢١] البهائية: حركة نشأت سنة ١٢٦٠ه تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية، والاستعمار الانجليزي، بمدف إفساد العقيدة الإسلامية، وهي حركة قائمة على معتقد الحلول والاتحاد، والقول بالتناسخ، وخلود الكائنات...

انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص٦٣٠.

<sup>[</sup>۲۲] القاديانية: حركة نشأت سنة ١٩٠٠م بتخطيط من الاستعمار الانجليزي في القارة الهندية وكان من أبرز الشخصيات فيها، ميرزا غلام أحمد القادياني، وكان ينتمي إلى أسرة اشتهرت بخيانة الدين، وكان قد فتحت لهم اليهودية المراكز والمدارس ومكنتهم من طبع كتبهم ومجلاتهم ونشراتهم. انظر: الموسوعة الميسرة للأديان ص٣٨٩.

<sup>[</sup>٢٣] كارل ماركس: ١٨١٨-٣١٨٨م: فيلسوف ألماني واجتماعي وثوري محترف، يهودي روسي حفيد الحاخام اليهودي (مردخاي ماركس) كان المؤسس الرئيسي لحركتين جماهيريتين هما: الاشتراكية والشيوعية، ولد ونشأ في إقليم (ترير) التابع لماكان يعرف باسم (بروسيا) وكان ماركس يعتقد أن الاقتصاد الحر يؤدي إلى تراكم الثروة مع إنفاقها بغير تعقل، وأن ذلك سينشر البؤس بين بني البشر، كان كاتباً متعجرفاً له آراء متطرفة. انظر: الموسوعة العربية العالمية ٢٠ / ٢٦، انظر: كيف تعرفهم ص١٠٨.

قبل الكلام على حكم إجلاء اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب لا بد من بيان الجزيرة العربية وموقعها وحدودها وأهميتها والدول الواقعة فيها.

## تعريف الجزيرة:

لغة: جاء في المصباح المنير [٢٤]: " جزر الماء جزراً من بابي ضرب وقتل انحسر وهو رجوعه إلى خلف ومنه الجزيرة سميت بذلك لانحسار الماء عنها ".

اصطلاحاً: والجزيرة في اصطلاح الجغرافيين والمؤرخين وعلماء البلدان: "بقعة من اليابسة يحيط بحا الماء من جميع جهاتما ولذا سميت جزيرة لأن الماء جزر عنها وبقيت يابسة".

وجزيرة العرب بهذا التعريف تكون شبه جزيرة لأن الماء يحيط بها من أغلب جهاتها لا من جميع جهاتها ونسبت إلى العرب لأنها مقرهم منذ كانوا.

موقعها: فأما موقعها فهي تقع في الطرف الجنوبي الغربي من قارة آسيا.

#### حدودها:

وأما حدودها فقد أتفق المؤرخون والجغرافيون تقريباً على حدودها الثلاثة الغربي والجنوبي والجنوبي والشرقي واختلفوا في الحد الشمالي اختلافاً يقرب من أن يكون لفظياً.

والذي يتلخص من كلام المؤرخين والجغرافيين في تحديد الجزيرة أنها تحد من الغرب ببحر القلزم المعروف بالبحر الأحمر، ومن الجنوب بالبحر العربي، ومن الشرق بالخليج العربي (خليج البصرة)، ومن الشمال ببادية الشام.

١.

<sup>[</sup>٢٤] المصباح المنير ص٣٨، وانظر: النهاية في غريب الحديث ٢٦٨/١، باب (الجيم مع الزاي).

قال شيخ الإسلام [٢٥] تقي الدين: " جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر اليمامة إلى أوائل الشام بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام، وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله " أه [٢٦] .

قال أبو عبيد [٢٧] والأصمعي [٢٨]: "هي من ريف العراق إلى عدن طولاً، ومن تهامة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضاً " أه [٢٩].

وقال أبو عبيدة [٣٠]: "هي من حفر أبي موسى إلى اليمن طولاً ومن رمل يبرين إلى منقطع السماوه عرضاً " أهر [٣١].

قال الخليل [٣٢]: " إنما قيل لها جزيرة العرب لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بما " أه [٣٣].

[70] أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النُّميري الحراني، ولد سنة ٢٦١ه بحران، قرأ على أكثر من مائتي شيخ منهم والده وابن عبد الدائم والتنوخي وغيرهم، وتتلمذ عليه ابن القيم وأكثر منه، والذهبي وابن كثير والمزي وابن عبد الهادي وغيرهم من الأئمة. قال الشوكاني: " وأقول: أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله (يعني ابن تيمية) وما أظنه سمح الزمان ما بين عصر الرجلين بمن شابحهما أو يقاربهما " اهد. ولشيخ الإسلام قريب السبعمائة مؤلف بين رسالة وكتاب وفتوى وقاعدة ورد، منها: منهاج السنة، ودرء تعارض العقل والنقل، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وغيرها، توفي رحمه الله سنة ٧٢٨ه. انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٣، الزيارات للقاضي نور الدين الصالحي ص٩٤ رقم (٩٠)، مقدمة محقق الصارم المسلول، التأصيل لبكر أبو زيد ٢٣/١، البدر الطالع ص٨٢.

[٢٦] اقتضاء الصراط المستقيم ٢/١.

[٢٧] القاسم بن سلاّم الهروي الأزدي أبو عبيد الإمام الحافظ المجتهد ولد سنة ١٥٧هـ، سمع من يحيى بن سعيد وابن عبينة وابن المبارك وغيرهم، وعنه ابن أبي الدنيا وأحمد بن يوسف وغيرهم.

وكان أحمد بن حنبل يقول: أبو عبيد ممن يزداد عندنا كل يوم خيراً اهه. له تصانيف كثيرة منها الأموال وغريب الحديث وغيرها. توفي رحمه الله سنة ٢٢٤هـ. الأعلام للزركلي ٥/١٧، سير أعلام النبلاء ٢٠١٠.

[٢٨] أبو سعيد عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك الأصمعي البصري الإمام العلامة الحافظ لسان العرب وحجة الأدب، ولد سنة ١٢٢هـ، سمع من أبي عمرو بن العلاء وسليمان التيمي وآخرون وعنه أبو عبيد وابن معين وآخرون، روى له البخاري تعليقاً بعد حديث (١٤٩٧) من كتاب الرقاق، له كتاب (الإبل) و (الأضداد) وغيرها. توفي رحمه الله سنة ١٦٦هـ.

الأعلام ١٦٢/٤، سير أعلام النبلاء ١٧٥/١٠.

[٢٩] أحكام أهل الذمة ١٧٧/١.

[٣٠] مَعْمَرْ بن المثنى التيمي بالولاء، النحوي صاحب اللغة، ولد سنة ١١٠هـ بالبصرة، روى عن هشام بن عروة وأبي عمرو بن العلاء وعنه أبو عبيد وعمر بن شبّه وآخرون، وقال الدارقطني: لا بأس به إلا أنه يتهم بشيء من رأي الخوارج، عدّ النديم من تصانيفه مائة وعشرة كتب منها (الإنسان) وغيرها. توفي رحمه الله بالبصرة سنة ٢٠٢٨ه. تحذيب التهذيب ٥٠٢/٥، ميزان الاعتدال ٢٥٥/٤، الأعلام ٢٧٢/٧.

[٣١] أحكام أهل الذمة ١٧٧/١.

[٣٢] أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري الإمام صاحب العربية ومنشىء علم العَروض، كان رأساً في لسان العرب، ديناً ورعاً ولد سنة ١٠٠هـ، سمع من أيوب السختياني وعاصم الأحول وآخرون وعنه سيبويه والأصمعي وآخرون، له كتاب (العين) لم يكمله ولكن العلماء يغرفون من بحره، توفي رحمه الله سنة ١٧٠هـ. سير أعلام النبلاء ٢٩٧٧، شذرات الذهب ٢٧٥/١.

[٣٣] أحكام أهل الذمة ١٧٧/١.

وقال سماحة الشيخ العلامة بكر أبو زيد: "حدود الجزيرة العربية غرباً بحر القلزم والقلزم مدينه على طرفه الشمالي وهو المعروف باسم البحر الأحمر، ويحدها جنوباً بحر العرب ويقال بحر اليمن، وشرقاً خليج البصرة (الخليج العربي) والتحديد من هذه الجهات الثلاث بالأبحر المذكورة محل اتفاق بين المحدثين والفقهاء والمؤرخين والجغرافيين وغيرهم الحد الشمالي يحدها شمالاً ساحل البحر الأحمر الشرقي وما على ماسامته شرقاً من مشارف الشام وأطرافه (الأردن حالياً) ومنقطع السماوة من ريف العراق والحد غير داخل في المحدود هنا " أهد [٣٤].

وبالجملة فالجزيرة العربية هي قاعدة الإسلام والمسلمين ومنطلقه العريق وهي أولى البلاد بأن تكون خالصة للإسلام والمسلمين طاهرة من رجس اليهود والنصارى. بأي مسمى جاؤوا اليها سواء مسمى الإعانة أو الدفاع أو الإقامة، ولذا جاء التحذير من الرسول على بتطهير الجزيرة العربية منهم.

قال ممليه عفا الله عنه: والعجب مما ذهب إليه بعض العلماء من أن المراد بجزيرة العرب التي ورد ذكرها في الأحاديث هي الحجاز فقط حيث خصصوا الحكم بإجلاء اليهود والنصارى والمشركين من الحجاز مع أن الحجاز لا ينطبق عليه تعريف الجزيرة لأن الجزيرة جزء من اليابسة يحيط به الماء من جميع جهاته أو من أغلبها والحجاز لا يحيط به الماء من جميع جهاته ولا من أغلبه وإنما يحده من جهة واحدة وهي الجهة الغربية فكيف يطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب في الأحاديث الكثيرة، وقد بحثت عن دليل يخص الحجاز بهذه التسمية فلم أجد سوى أمرين استدل بهما القائلون بأن الحجاز هي جزيرة العرب، وهما دليلان لا يوصلان إلى المدعى، أما الأول فقالوا إنه ورد عنه في أكثر من حديث قوله: "أخرجوا اليهود من الحجاز " [٣٥]، وأما الثاني: فإنهم قالوا إن الحكّام وبعض العلماء تركوا اليهود فيها.

<sup>[</sup>٣٤] خصائص الجزيرة العربية ص٣٥.

<sup>[</sup>٣٥] أخرجه الدارمي في كتاب السير ٣٠٦/٢، والبخاري في التاريخ الكبير ٥٧/٤ من طرق وسكت عنه، وأحمد ١٩٥/١، قال الهيثمي: رواه أحمد بإسنادين ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما.

المجمع ٥/٥ ٣٢، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (١١٣٢).

### الجواب عن هذين الدليلين:

أما الأول: فإنه قوله على أخرجوا اليهود من الحجاز وهو لا يتنافى مع قوله على: أخرجوهم من جزيرة العرب ومعلوم أنه قد تقرر في علم من جزيرة العرب ومعلوم أنه قد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد العام أو أجزاء الكل لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذكر بعض أفراد العام أو أجزاء الكل مخالفاً لحكم العام أو الكل أو موافقاً له، فإن كان موافقاً له فهو مؤكد له غير معارض له كما في ذكر إجلاء اليهود من الحجاز فإنه موافق لقوله: " أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب " [٣٧] غير معارض له لأن الحجاز من جزيرة العرب ، وإن كان ذكر بعض أفراد العام أو أجزاء الكل مخالفاً لحكم العام أو الكل فهو مخصص له غير ناسخ له.

ثانياً: أما استدلالهم بترك بعض الحكّام والعلماء لليهود في تيماء واليمن فالجواب عنه أن يقال: أولاً: قد يكون لتركهم لليهود في اليمن وغيره مبرر يقتضي ذلك بأن يكون تركهم في هذه الأماكن وعدم إجلائهم فيه مصلحة للإسلام والمسلمين تربوا على مفسدة بقائهم. ثانياً: وقد يكونون غير قادرين على إجلائهم.

وقد تعرض الإمام الصنعاني [٣٨] في كتاب الجهاد من كتاب سبل السلام لهذا فقال رحمه الله: "قلت: لا يخفى أن الأحاديث الماضية فيها الأمر بإخراج من ذكر من أهل الأديان غير دين الإسلام من جزيرة العرب والحجاز بعض جزيرة العرب وورد في حديث أبي عبيدة [٣٩] الأمر بإخراجهم من الحجاز وهو بعض مسمى جزيرة العرب والحكم على بعض مسمياتها بحكم لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكم كما قرر في الأصول أن الحكم على بعض أفراد العام لا يخصص العام [٤٠].

<sup>[</sup>٣٦] متفق عليه بلفظ: " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " وسيأتي تخريجه ص١٦.

<sup>[</sup>٣٧] متفق عليه بلفظ " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " وسيأتي تخريجه ص١٦.

<sup>[</sup>٣٨] أبو إبراهيم عز الدين مُحِّد بن إسماعيل بن صلاح الحسني الكحلاني ثم الصنعاني المعروف كأسلافه بالأمير. ولد سنة ١٠٩٩هـ بكحلان، ونشأ بصنعاء مجتهد من بيت الإمامة في اليمن، أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوام، له نحو مائة مؤلف منها: سبل السلام، وتطهير الاعتقاد وغيرها. توفي بصنعاء رحمه الله سنة ١١٨٢هـ البدر الطالع ١٢٣/٢، الأعلام ٣٨/٦.

<sup>[</sup>٣٩] سبق تخريجه ص١٢.

<sup>[</sup>٤٠] انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص٢٣٣.

وهذا نظيره، وليست جزيرة العرب من ألفاظ العموم كما وهم فيه جماعة من العلماء وغاية ما أفاده حديث أبي عبيدة زيادة التأكيد من إخراجهم من الحجاز لأنه أدخل إخراجهم من الحجاز تحت الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب، ثم أفرد بالأمر زيادة تأكيد لا أنه تخصيص أو نسخ كيف وقد كان آخر كلامه عليه: " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " [٤١].

وأخرج البيهقي [٤٢] من حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز [٤٣] يقول: " بلغني أنه كان آخر ما تكلم به رسول الله على أنه قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب " [٤٤].

وأما قول الشافعي [63]: إنه لا يعلم أحداً أجلاهم من اليمن فليس ترك إجلائهم بدليل فإن أعذار من ترك ذلك كثيرة، وقد ترك أبو بكر في إجلاء أهل الحجاز مع الاتفاق على وجوب إجلائهم لشغله بجهاد أهل الردة ولم يكن ذلك دليلاً على أنهم لا يجلون بل أجلاهم عمر في أوما القول بأنه في أقرهم في اليمن بقوله لمعاذ: "خذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً "[23]

\_\_\_\_

<sup>[</sup>٤١] سيأتي تخريجه ص١٦.

<sup>[</sup>٤٢] أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي النيسابوري الحافظ الكبير الأصولي ولد سنة ٣٨٤هـ وسمع من أبي الحسين العلوي وأبي طاهر الزيادي والحكم بن فورك وغيرهم، وعنه ولده إسماعيل وزاهر بن طاهر وعبد الجبار الخوري وغيرهم. قال الجويني: ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي... الخ. له الأسماء والصفات وشعب الإيمان والاعتقاد وغيرها، توفي رحمه الله تعالى سنة ٤٥٨ه. طبقات السبكي ٤/٨، الأعلام ١١٦٦/١.

<sup>[27]</sup> أبو حفص عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين حقاً، الإمام الحافظ المجتهد، ابن مروان بن الحكم بن العاص القرشي الأموي، أشج بني أمية، ولد بحلوان قرية في مصر سنة ٦١هـ، سمع من عبد الله بن جعفر والسائب بن يزيد وأنس بن مالك وغيرهم، وعنه الزهري ويحيى بن سعيد ورجاء بن حيوة وغيرهم، قال الليث: لما ولي عمر بن عبد العزيز بدأ بلحمته وأهل بيته فأخذ ما بأيديهم وسمى أموالهم مظالم، وكان يقول: إن الهديّة كانت لرسول الله صلى لله عليه وسلم وهي لنا اليوم رشوة، توفى رحمه الله مسموماً سنة ١٠١هـ وقد تولى الخلافة سنتين وضف تقريباً. تاريخ الخلفاء ص٢٢٨، سير أعلام النبلاء ٥/١٤.

<sup>[</sup>٤٤] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٥٠/٩ رقم (١٨٧٥٠)، وأحمد في المسند عن عائشة ١٤٤/١، ومالك في الموطأ من كتاب الجامع تنوير الحوالك ٨٨/٣، وأبو عبيد في كتاب الأموال ص١٠٧ رقم (٢٧٢) موصولاً بنحوه وهو صحيح على شرط الشيخين.

<sup>[63]</sup> أبو عبد الله محجّد بن إدريس بن العباس بن هاشم المطلبي، إليه نسبة الشافعية، ولد في غزة بفلسطين سنة ١٥٠ه، سمع من مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد ومسلم بن خالد وغيرهم، وعنه أحمد بن حنبل وسليمان بن داود وأبو ثور والبويطي وغيرهم، حفظ الموطأ وعرضه على مالك، أذن له مسلم بن خالد بالفتوى وهو ابن عشرين سنة أو دونما وكان ذا ذكاء مفرط، له كتاب الأم جمعه البويطي، والمسند وفضائل قريش والسنن وغيرها توفي في مصر رحمه الله سنة ٢٠٢٤ه. الأعلام ٢٦٢٦، تذكرة الحفاظ ٢٦١١، تمذيب التهذيب ٥/٠٠. [23] أخرجه النسائي في كتاب الزكاة رقم (٢٤٥٠)، وابو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء رقم (٣٠٣٨)، والترمذي في كتاب الزكاة رقم (٣٠٣٨)، والترمذي في كتاب الزكاة

فهذا كان قبل أمره عَيْكُ بإخراجهم فإنه كان عند وفاته كما عرفت، فالحق وجوب إجلائهم من اليمن لوضوح دليله، وكذا القول بأن تقريرهم في اليمن قد صار إجماعاً سكوتياً لا ينهض على دفع الأحاديث فإن السكوت من العلماء على أمر وقع من الآحاد أو من خليفة أو غيره من فعل محظور أو ترك واجب لا يدل على جواز ما وقع ولا على جواز ما ترك فإنه إن كان الواقع فعلاً أو تركاً لمنكر وسكتوا لم يدل سكوتهم على أنه ليس بمنكر لما علم من أن مراتب الإنكار ثلاث باليد أو اللسان أو القلب، وانتفاء الإنكار باليد واللسان لا يدل على انتفائه بالقلب وحينئذ فلا يدل سكوته على تقريره لما وقع حتى يقال قد أجمع عليه إجماعاً سكوتياً إذ لا يثبت أنه قد أجمع الساكت إذا علم رضاه بالواقع ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب. وبمذا يعرف بطلان القول بأن الإجماع السكوتي حجة ولا أعلم أحداً قد حرر هذا في رد الإجماع السكوتي مع وضوحه والحمد لله المنعم المتفضل فقد أوضحناه في رسالة مستقلة، فالعجب ممن قال: " ومثله قد يفيد القطع " ، وكذلك قول من قال: " إنه يحتمل أن حديث الأمر بالإخراج كان عند سكوتهم بغير جزية " باطل لأن الأمر بإخراجهم عند وفاته عَنْ الله عَلَيْ ، والجزية فرضت في التاسعة من الهجرة عند نزول " براءة " فكيف يتم هذا، ثم إن عمر أجلى أهل نجران وقد كان صالحهم علي على مال واسع كما هو معروف وهو جزية ، والتكلف لتقويم ما عليه الناس وردِّ ما ورد من النصوص بمثل هذه التأويلات مما يطيل تعجب الناظر المنصف أهر [٤٧].

فأما الدول الواقعة فيها فمنها جمهورية اليمن والمملكة والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان.

وبعد الفراغ من بيان الجزيرة العربية وموقعها وحدودها وأهميتها والدول الواقعة فيها نتكلم على حكم إقامة اليهود والنصارى والمشركين فيها.

[٤٧] سبل السلام ١١٦/٤.

# حكم إقامة اليهود والنصارى والمشركين في الجزيرة العربية:

لقد اتفق من يعتد بقوله من فقهاء الأمة وعلمائها على أنها لا تجوز إقامة اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب لا إقامة دائمة ولا مؤقتة ما عدا أن بعض العلماء يرى جواز إقامتهم ثلاثة أيام للضرورة، ولا يجوز لمسلم أن يأذن لهم في دخولها للإقامة. معتمدين على الأحاديث الصحيحة عن النبي على والآثار الثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم. فمن تلك النصوص:

أولاً: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على أوصى عند موته بثلاث: " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة " [٤٨]. وفي صحيح مسلم [٤٩] من طريق أبي الزبير [٥٠] أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله على يقول: " لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً " [٥١]. وفي الصحيحين: " أن عمر بن الخطاب في أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز " [٥٦]. ومنها ما رواه الإمام أحمد [٥٣] في مسنده من طريق محمد بن إسحاق [٥٥] قال حدثني صالح بن كيسان [٥٥] عن الزهري [٥٦] عن

<sup>[</sup>٤٨] رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير رقم (٣٠٥٣)، ومسلم في كتاب الوصية رقم (١٦٣٧).

<sup>[29]</sup> الإمام الكبير الحافظ الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن ورد، من بني قشير، ولد سنة ٢٠٤ بنيسابور قال إسحاق الكوسج لمسلم: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين سمع مسلم من أحمد بن حنبل والبخاري وابن معين وابن المديني وجمع غفير، وعنه الترمذي وابو بكر بن خزيمة وابن صاعد والسراج وجمع، له الصحيح، والعلل، والمسند الكبير، توفى رحمه الله سنة ٢٦١ه، قيل بسبب سلة تمر أكل منها حتى فنيت... تمذيب التهذيب ٢٠١/٥، سير أعلام النبلاء ٢٥/١٥، تذكرة الحفاظ ٢٨٨٨، الأعلام ٢٢١/٧.

<sup>[</sup>٥٠] أبو الزبير: مُحِدُّ بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، صدوق إلا أنه يدلِّس، مات سنة ١٢٦هـ. التقريب ٦٣٣١.

<sup>[</sup>٥١] رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير رقم (١٧٦٧)، والترمذي في كتاب السير رقم (١٦٠٦).

<sup>[</sup>٥٢] رواه البخاري في كتاب فرض الخمس رقم (٣١٥٢)، ومسلم في كتاب المساقاة رقم (١٥٥١).

<sup>[07]</sup> أبو عبد الله أحمد بن مُحَد بن حنبل بن هلال الشيباني، الإمام حقاً وشيخ الإسلام صدقاً، صاحب المذهب، ثقة حافظ فقيه حجة، ولد سنة ١٦٤هـ، أصله من مرو وكان أبوه والي سرَخس، جلد وسجن ليقول بخلق القرآن فصبر وامتنع، سمع من هُشيم وابن عيينة وغُندَر والشافعي وابن مهدي وغيرهم، وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن معين وغيرهم، له المسند والناسخ والمنسوخ وفضائل الصحابة وغيرها، توفي رحمه الله سنة ٢٤١هـ.. سير أعلام النبلاء ١١٧٧/١، الأعلام ٢٠٣/١، تقريب التهذيب ص٩٨

<sup>[</sup>٥٤] مُجَّد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم، إمام المغازي، حسن الحديث إذا صرح بالتحديث وإلا هو مدلس، توفي سنة ٥١هـ.

ميزان الاعتدال ٢٦٨/٣.

<sup>[00]</sup> صالح بن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، روى له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة ١٤٠هـ. تهذيب التهذيب ٥٣٧/٢. [07] أبو بكر مُحُد بن مسلم بن شهاب الزهري بن كلاب القرشي الحافظ الفقيه، متفق على = = جلالته وإتقانه ولد سنة ٥٠هـ، وسمع من أنس بن مالك وسهل بن سعد ومحمود بن الربيع وأبي هريرة وجمع، وعنه عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وقتادة ويحيى بن سعيد

عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة [٥٧] عن عائشة قالت: "كان آخر ما عهد به رسول الله الله أنه قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان " [٥٨]. وقال الإمام مالك [٥٩] عن إسماعيل بن أبي حكيم [٦٠] أنه سمع عمر ابن عبد العزيز يقول كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: " قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب " وحدثني مالك عن ابن شهاب أن رسول الله قلق قال: " لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر " [٦٦]. وروى البخاري [٦٢] ومسلم من حديث أبي هريرة في قال: " بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله في فقال: " انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس [٣٦] فقام النبي في فناداهم: يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم فقال: ذلك أريد ثم قالها الثانية فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، ثم قال في الثالثة فقال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله " [٦٤].

<sup>=</sup> وجمع، قيل إنه أول من دون الحديث، توفي رحمه الله في " شغب " أول أعمال فلسطين سنة ١٢٤ه... سير أعلام النبلاء ٥٣٦٦، التقريب رقم ٦٣٣٦.

<sup>[</sup>٥٧] عبيد الله بن عبد الله بن عتبةة الهذلي مؤدب عمر بن عبد العزيز، روى له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة ٩٨هـ.. تهذيب التهذيب ١٨/٤.

<sup>[</sup>٥٨] مسند أحمد (٢٦٣٥٢)

<sup>[0]</sup> أبو عبد الله إمام دارالهجرة مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري ولد سنة ٩٣هـ في المدينة، صاحب المذهب، كان صلباً في دينه بعيداً عن الأمراء والملوك، وجّه الرشيد إليه ليأتيه فيحدثه، فقال: العلم يؤتى، فقصد الرشيد منزله فاستند إلى الجدار، فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال العلم، فجلس بين يديه. امتحن فضربه الوالي سياطاً حتى انخلعت كتفه، أخذ عن الزهري وابن دينار ونافع وربيعة وآخرون، وعنه يحيى بن سعيد وابن مهدي والشافعي وابن المبارك وآخرون توفي في المدينة رحمه الله سنة ١٧٩هـ. تمذيب التهذيب ٥٠/٥، الأعلام ٥/٥٠، سير أعلام النبلاء ٨/٨٤

<sup>[</sup>٦٠] إسماعيل بن أبي حكيم القرشي كان عاملاً لعمر بن عبد العزيز، ثقة روى له مسلم وغيره توفي سنة ١٣٠هـ. انظر: تمذيب التهذيب

<sup>[</sup>٦١]. البيهقي في السنن الكبرى (١٨٧٥١)

<sup>[</sup>٦٢] أبو عبد الله محجّد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري حبر الإسلام، ولد سنة ١٩٤ ببخارى ونشأ يتيماً وقد تعصب عليه جماعة فرموه بالتهم فأخرج إلى (حُرْتَنْك) فمات فيها، وكتابه الصحيح أول ما وضع في الإسلام بمثل طريقته، وقد عرضه على الإمام أحمد وابن معين وابن المديني كان يقول رحمه الله: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً، سمع من أحمد والترمذي ومن الذهلي ويحيى بن يحيى وغيرهم، وعنه الترمذي وقد أكثر منه وأبو حاتم وابن أبي الدنيا وابن خزيمة وخلق، للبخاري (الصحيح) (والأدب المفرد) (وخلق أفعال العباد) وغيرها، توفي رحمه الله سنة ٢٥٦هـ طبقات الحنابلة ٢٧١/٢، سير أعلام النبلاء ٢٩١/١٢، الأعلام ٢٩٤٦، هدي الساري ص ٧.

<sup>[75]</sup> أخرجه البخاري في كتاب الإكراه رقم (٦٩٤٤) " ومسلم في كتاب الجهاد والسير رقم (١٧٦٥).

هذه النصوص وغيرها مما لم أورده تدل دلالة قاطعة على أنه لا يجوز لليهود والنصاري وغيرهم من الكفار أن يبقوا في جزيرة العرب وهي كما ترى في مكان من حيث الصحة والصراحة ووضوح المعنى والإحكام بحيث لا يمكن الطعن فيها بالتضعيف أو التأويل أو دعوى النسخ وذلك أنها مخرجة في الصحيحين وبعضها في المسند وبعضها في السنن وقد اتفق العلماء على أن ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم رحمهم الله أنه يفيد العلم اليقيني لأن الأمة تلقته بالقبول والتصديق فلا مجال للطعن فيما اتفق عليه البخاري ومسلم [٦٥]، وأما عدم جواز تأويلها فذلك لأجل صراحة ألفاظها ووضوحها وكونها نصاً في الموضوع لا يحتمل لفظها معنى غير المعنى الظاهر منها وما كان كذلك فلا يصح تأويله عند علماء الأصول وغيرهم من العلماء إنما الذي يجوز تأويله من النصوص هو الذي يكون لفظه محتملاً لمعنيين فيرجح أحدهما لأجل قرينة تحف به [٦٦]، أما كونها محكمة وغير قابلة للنسخ فلأجل أن النبي عَلَيْكُ أمر وأوصى بإخراجهم من جزيرة العرب في آخر حياته كما روى الإمام أحمد عن عائشة أنما قالت: "كان آخر ما عهد به رسول الله عليه أنه قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان " [٦٧]. وكما قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: " أنه سمع عمر يقول: " كان آخر ما تكلم به رسول الله عليه أنه قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب " [٦٨]. فإذا كان الأمر كذلك فدعوى النسخ غير واردة لمعرفة تأخر تأريخ تكلمه عليه بذلك، وأيضاً فعمر بن الخطاب على أجلى اليهود من خيبر والنصاري من نجران بعد وفاة النبي عَيْكُ، فلو كان أمره عَلَيْ بإخراجهم من الجزيرة منسوخاً لم يجلهم عمر، ولا يقال يمكن أن يخفي على عمر إلي النسخ، كما يدل على هذا ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيباً فقال: إن رسول الله ﷺ كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: نقركم ما أقركم الله وإن عبد الله ابن عمر خرج إلى ماله هناك فَعُدِي عليه من الليل فَقُدِعَتْ يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع

<sup>[</sup>٦٥] انظر: تيسير مصطلح الحديث ص٤٣.

<sup>[</sup>٦٦] انظر: نثر الورود شرح مراقى السعود، شرح الشيخ مُجَّد الأمين الشنقيطي ٣٢٩/١.

<sup>[</sup>٦٧] رواه أحمد ١٤٤/١٠ بسند صحيح وانظر ص ٢٤.

<sup>[</sup>٦٨] رواه مالك في الموطأ من كتاب الجامع مرسلاً تنوير الحوالك ٨٨/٣، ويشهد له الحديث الذي قبله وقد سبق تخريجه ص١٤.

عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا مُحَد صلى الله عليه وسلم وعامَلنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أبي نسيت قول رسول الله عليه: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هُزَيْله من أبي القاسم. فقال: كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالاً وإبلاً وعُرُوضاً من أقتاب وحبال وغير ذلك" [٦٩].

## ذكر طرف من أقوال العلماء في إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب:

قال الإمام ابن القيم رحمه الله [٧٠]: "قال الإمام مالك أرى أن يجلو من أرض العرب كلها لأن رسول الله على قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ويقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً " [٧١].

وقال تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وقد أمر النبي عليه في مرض موته أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فأخرجهم عمر في من المدينة وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلد ولم يخرجهم من الشام بل لما فتح الشام أقر اليهود والنصارى بالأردن وفلسطين وغيرهما كما أقرهم بدمشق وغيرها " [٧٢].

وقال أيضاً رحمه الله فيما نقله عنه الإمام ابن القيم: " وأيضاً فإن النبي الله له يضرب جزية راتبة على من حاربه من اليهود لا بني قينقاع ولا النضير ولا قريظة ولا خيبر، بل نفى بني قينقاع إلى أذرعات وأجلى النضير إلى خيبر وقتل قريظة وقاتل أهل خيبر فأقرهم فلا حين ما شاء الله وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب " [٧٣].

<sup>[</sup>٦٩] رواه البخاري في كتاب الشرط رقم (٢٧٣٠)، ومسلم في كتاب المساقاة رقم (١٥٥١).

<sup>[</sup>٧٠] أبو عبد الله مُحُد بن أبي بكر بن أبيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم، ولد سنة ١٩١ه سمع من ابن عبد الدائم وابن الشيرازي، وأكثر من ابن تيمية حتى قال عنه ابن حجر: وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لايخرج عن شيء من أقواله بل ينتصر لها... وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه.. الخ اه. كان عالماً بالتفسير لا يجارى عليه والأصول وإليه المنتهى فيه والفقه والعربية، وقد حبس فترة لإنكاره شد الرحال لقبر الخليل، له أحكام أهل الذمة وزاد المعاد وإعلام الموقعين وغيره كثير جداً، توفي رحمه الله سنة ٥١هـ انظر: الدرر الكامنة ٢٠١٣، ذيل طبقات الحنابلة ٤٤٧/٢٤.

<sup>[</sup>٧١] أحكام أهل الذمة ١٨٤/١.

<sup>[</sup>۷۲] الفتاوي ۲۸۰/۲۸ بتصرف.

<sup>[</sup>٧٣] أحكام أهل الذمة ٧/١٥.

وقال الشيخ مُحَد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ [٧٤] رحمه الله في كتاب الجهاد من الفتاوى ما نصه: " الوثنية المحضة لا تقر بحال لا في مشارق الأرض ولا في مغاربها والمرتدون أغلظ وأغلظ واليهود والنصارى يقرون بالجزية لكن لا في جزيرة العرب " لا يجتمع دينان في جزيرة العرب " [٧٥]. وإقرار النبي اللهود في خيبر بالجزية لإصلاح ما يصلحون منسوخ بما أوصى به عند موته " أهر [٧٦].

# حكم الاستعانة باليهود والنصارى وسائر الكفار:

#### تھید:

لما أوجد الله الخليقة على هذه الأرض كانوا مفتقرين ومحتاجين لبعضهم في تحقيق أمورهم لأن كل فرد من البشر مهما كانت قدرته وغناه، ومهما بلغ من العلم لا يستطيع أن يقوم بكل شؤونه بل لابد أن يحتاج إلى غيره في تحقيق ما يريد حتى ولو كان ملكاً أو عالماً أو غنياً، فلو كان الملك مثلاً على جانب من الشجاعة والعلم بشؤون الحرب والقتال ماهراً في علوم السياسة والقيادة وأراد الغزو لقتال العدو فلابد أن يحتاج إلى من يعينه على هذه المهمة من مستشارين وضباط وجنود وغيرهم وأولئك الأعوان محتاجون إلى الملك في ما يأخذونه من أجور على أعمالهم.

ومثال آخر يبين مدى حاجة كل فرد من البشر إلى غيره، فلو أراد إنسان أن يقيم لنفسه قصراً فإنه لا يقوى على تحقيق ذلك مهما كانت منزلته من الغنى والعلم بشؤون البناء والهندسة بل لابد من احتياجه إلى من يعينه من بنائين وصناع وغيرهم.

<sup>[</sup>٧٤] مجًّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ التميمي مفتي الجزيرة العربية العالم المحقق المدقق، ولد في الرياض سنة ١٣١١ه في بيت علم وشرف، فقد بصره وهو في الحادية عشرة من عمره، أخذ عن الشيخ سعد بن عتيق والشيخ ابن فارس، وكانوا معجبين بفرط ذكائه، تولى التدريس والإمامة سنة ٣٨ وصار مفتياً للجزيرة العربية سنة ٧٨ه، له مؤلفات في فنون العلم جمعها بن قاسم رحمه الله، من تلامذته المؤلف والشيخ عبد العزيز ابن باز وعبد الله بن حميد رحمهما الله تعالى وعبد الرحمن بن فريان وعبد الله بن حسين

أبا الخيل وغيرهم توفي رحمه الله سنة ١٣٨٨هـ.

انظر: روضة الناظرين لمحمد القاضي ٢/٥٣٥، الأعلام ٥/٠٠.

<sup>[</sup>۷۵] سبق تخریجه ص ۱۷.

<sup>[</sup>٧٦] فتاوى الشيخ مُحَدِّد بن إبراهيم ٢٣٠/٦.

والخلاصة أن كل فرد من أفراد البشر محتاج لخدمة غيره، وغيره محتاج لخدمته وإن لم يشعر بذلك:

## الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم الناس

ولما كان التعاون بين الناس بهذه المنزلة من الأهمية أمر به الإسلام ورغب فيه وحث عليه قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...} [٧٧]، وامتن سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بأن جعلهم أمة واحدة متحدين متعاونين متناصرين بعد أن كانوا مختلفين ومتفرقين قال سبحانه وتعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً...} [٧٨] الآية. وقال سبحانه وتعالى ممتناً على نبيه على نبيه الله: {هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألقت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم} لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألقت بن قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر " [٨٨]، وقال عليه الصلاة والسلام: " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " [٨٨]، ولما كانت عليه الصلاة والسلام: " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " [٨٨]، ولما كانت الاستعانة تقتضي الحب والموالاة والركون إلى المستعان به رأيت أن أقدم نبذة مختصرة عن الولاء والبراء...

<sup>[</sup>٧٧] المائدة، آية ٢.

<sup>[</sup>۷۸] آل عمران: آية ۱۰۳.

<sup>[</sup>٧٩] الأنفال: آية ٦٢ – ٦٣.

<sup>[</sup>٨٠] رواه البخاري في كتاب الأدب رقم (٢٠١١)، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب رقم (٢٥٨٦).

<sup>[</sup>٨١] رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء رقم (٢٦٩٩)، وأبو داود في كتاب الأدب رقم (٤٩٤٦)، وابن ماجه في المقدمة رقم(٢٢٥)، والترمذي في كتاب الحدود رقم(١٤٢٥)

#### الولاء

#### تعريفه في اللغة:

الولي فعيل بمعنى فاعل ومنه وَلِيَه إذا قام به، ومنه قوله تعالى: {الله ولي الذين آمنوا} [٨٦] ويكون الولي بمعنى مفعول في حق المطيع، فيقال: المؤمن ولي الله ووالاه موالاة وولاء: من باب"قاتل" أي تابعه [٨٣].

وقال في لسان العرب ماخلاصته" الموالاة كما قال ابن الأعرابي [٨٤] أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه ووالى فلان فلاناً إذا أحبه " [٨٥] أه [٨٦] .

وهذه الكلمة المكونة من الواو واللام والياء يصاغ منها عدة أفعال مختلفة الصيغ والمعاني يأتي منها وَلِيَ وولّى وتولى ووالى واستولى ولكل من هذه الأفعال معنى يختلف عن الآخر عند الاستعمال.

أولاً: وَلِيَ: يطلق ويراد به القرب، تقول وَلِيَ فلان فلاناً، وفلان يلي فلاناً أي قريب منه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والولي القريب، فيقال هذا يلي هذا أي يقرب منه، ومنه قوله عليه: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " [٨٧].

<sup>[</sup>۸۲] سورة البقرة، آية ۲۵۷.

<sup>[</sup>٨٣] المصباح المنير ١/٢٨.

<sup>[18]</sup> أبو عبد الله مُجِّد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم الكوفي الأحول النسابة إمام اللغة ولد سنة ١٥٠هـ، سمع من أبي معاوية الضرير والكسائي والقاسم بن معن وغيرهم، وعنه إبراهيم الحربي وعثمان الدارمي وآخرون، قال الذهبي: كان صاحب سنة واتباع اهـ. له كتاب: (أسماء الخيل وفرسانها) و (تاريخ القبائل) وغيرها، توفي رحمه الله سنة ٢٣١هـ. سير أعلام النبلاء ٢٨٧/١٠، الأعلام ١٣١/٦.

<sup>[</sup>۸۵] لسان العرب ۹۸٥/۳.

<sup>[</sup>٨٦] والولي: من الؤلاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة {ما لكم من ولايتهم من شيء} بكسر الواو، والباقون بفتحها، وقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة، وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن في تولّى بعض القوم بعضاً جنساً من الصناعة والعمل وكل ما كان كذلك مكسور الفاء مثل الخياطة ونحوها، فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال الله تعالى: {الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور إلى الظلمات } وقال تعالى: {ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم}، وقال تعالى: {والمؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}، وقال تعالى: {إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض} وقال تعالى: {إنما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون}.

<sup>[</sup>٨٧] رواه البخاري في كتاب الفرائض رقم (٦٧٣٢)، ومسلم في كتاب الفرائض رقم (١٦١٥).

أي لأقرب رجل إلى الميت " أهـ [٨٨]. ويأتي ولي بمعنى الاستيلاء والملك فيقال ولي الأمر بعد سلفه إذا صار الأمر إليه.

ثانياً: وليَّ: يأتي لازماً فيكون بمعنى ذهب كقوله على في قصة ابن أم مكتوم حينما جاء يسأل النبي على أن يصلي في بيته رخص له على قال الراوي: " فلما وليَّ - أي ذهب - ناداه، قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب ". وفي لفظ قال: " لا أجد لك رخصة " [٨٩]. ويأتي متعدياً فيقال ولَّى فلان فلاناً الأمر إذا أسنده إليه.

ثالثاً: تولى عنهم فما أنت بملوم } [٩٠]. أي أعرض عنهم ويأتي متعدياً بنفسه فيكون بمعنى أعرض كقوله سبحانه وتعالى: {فتول عنهم فما أنت بملوم } [٩٠]. أي أعرض عنهم ويأتي متعدياً بنفسه فيكون بمعنى اتَّبَعَ، يقال: تولاه أي اتبعه واتخذه ولياً كقوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين } [٩١]، ويأتي لازماً كقوله تعالى: {وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم } يهدي القوم الظالمين } [٩١].

رابعاً: والى: يقال والى فلان فلاناً إذا أحبه واتبعه، والمولى: اسم يطلق على جماعة كثيرة فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والجار وابن العم والتابع والصهر والحليف والعقيد والمنعم عليه والعبد والمعتق، هذه المعاني تقوم على النصرة والمحبة.

خامساً: استولى، يقال استولى الجيش على بلد العدو إذا أخذوها عنوة.

فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأنهم أولياء الله وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له ولياً فقد بارزه بالمحاربة وهذه الولاية من رحمته وإحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق

<sup>[</sup>۸۸] الفتاوي ۱٦١/۱۱.

<sup>[</sup>٨٩] أخرجه مسلم في كتاب المساجد رقم (٦٥٣)، والنسائي في كتاب الإمامة رقم (٨٥٠)، وابن ماجة في كتاب المساجد والجماعات برقم (٧٩٢)، وأبو داود في كتاب الصلاة رقم (٥٥٢)، والبغوي في شرح السنة ٣٤٩/٣ برقم (٧٩٦).

<sup>[</sup>٩٠] سورة الذاريات، آية ٥٤.

<sup>[</sup>٩١] سورة المائدة، آية ٥١.

<sup>[</sup>٩٢] سورة مُحَدَّ، آية ٣٨.

لحاجة إليه، قال تعالى: {وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له فريك بله العزة جميعاً يكن له ولي من الذل بل لله العزة جميعاً خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذلة وحاجة إلى ولي ينصره. [شرح الطحاوية ص٣٥٧].

# منزلة الولاء والبراء في الإسلام:

الولاء والبراء قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول الإيمان والعقيدة، فلا يصح إيمان شخص بدونهما، فيجب على المرء المسلم أن يوالي في الله ويحب في الله ويعادي في الله فيوالي أولياء الله ويحبهم ويعادي أعداء الله ويتبرأ منهم ويبغضهم، قال على: " أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله " [٩٣].

## قال ممليه عفا الله عنه: الناس بالنسبة للموالاة والمعاداة ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من آمن بالله ورسوله، وصدق بدينه وشرعه، وامتثل لأوامره، وتجنب معاصيه، فهذا القسم أهله يستحقون الولاية الكاملة من جميع الوجوه.

القسم الثاني: من كفر بالله ورسوله، ولم يؤمن بدينه وشرعه، فهؤلاء يستحقون المعاداة الكاملة من جميع الوجوه.

القسم الثالث: الذين آمنوا بالله ورسوله ودينه وشرعه، ولكن حصلت منهم بعض المخالفات من المخالفات من المعاصي وترك بعض الواجبات فهؤلاء يوالون من جهة إيمانهم بالله ورسوله ويعادون من جهة تقصيرهم في الأوامر والنواهي.

ومما تقدم يتبين لك أيها القارىء أن الولاء يقوم على المحبة والنصرة والاتباع، فمن أحب في الله وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في الله، فهو ولي الله.

72

<sup>[</sup>٩٣] رواه الطبراني في المعجم الكبير (١١٥٣٧) وسنده حسن، انظر: السلسلة الصحيحة للألباني ٢٠٠٦/٤، ٧٣٤/٢.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: " من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئاً " [95].

أما من والى الكافرين واتخذهم أصدقاء وإخواناً فهو مثلهم، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين } [٥٩].

والقرآن العزيز مشتمل على كثير من الآيات التي تحذر من اتخاذ الكافرين أولياء كقوله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضو عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بما وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط } [٩٦].

قال ابن جرير [٩٧] رحمه الله عند تفسيره لهذه الآيات الكريمة: يعني بذلك تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاءهم به نبيهم من عند ربهم {لا تتخذوا بطانة من دونكم} يقول: {لا تتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم {من دونهم} من دون أهل دينكم

<sup>[98]</sup> حلية الأولياء (٢/١٦)، جامع العلوم والحكم ص٣٠.

<sup>[90]</sup> سورة المائدة، آية ٥١، ٥٢.

<sup>[</sup>٩٦] آل عمران، آية ١١٨-١١٩-١١٠.

<sup>[</sup>٩٧] أبو جعفر مُحَّد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام المفسر، ولد سنة ٢٢٤ه في أمَّل طبرستان، يخلط بينه وبين رافضي يحمل اسمه وكنيته ولقبه، يرى في الوضوء المسح على القدمين فنسب ذلك لشيخنا هذا، ذكر ذلك ابن القيم في تمذيب السنن، ونسب أيضاً إلى الرفض بسبب ذلك، له تاريخ الطبري وجامع البيان في تفسير القرآن وغيره، توفي رحمه الله سنة ٣١٠ه. تمذيب السنن ٩٨/١، ميزان الاعتدال ١٩٨/٣ ، الأعلام ٢٩/٦، طبقات الشافعية ١٦٠٢٠.

وملتكم يعني من غير المؤمنين، وإنما جعل " البطانة " مثلاً لخليل الرجل فشبهه بما وَلِيَ بطنه من ثيابه لحلوله منه في اطِّلاعه على أسراره وما يطويه عن أباعده، وكثير من أقاربه محل ما وَلِيَ جَسَده من ثيابه، فنهى الله المؤمنين به أن يتخذوا من الكفار به أخلاء وأصفياء ثم عرفهم ما هم عليه لهم منطوون من الغش والخيانة وبغيهم إياهم الغوائل فحذرهم بذلك منهم ومن مخالتهم فقال تعالى ذكره {لا يألونكم خبالاً} يعني لا يستطيعونكم شراً من (ألوت آلُو ألواً)، يقال ما ألا فلان كذا: أي ما استطاع كما قال الشاعر:

# جهراء لا تألو إذا هي أظْهر تْبَصَراً ولا مِنْ عَيْلةٍ تغنيني

يعني: لا تستطيع عند الظهر إبصاراً، وإنما يعني جل ذكره بقوله {لا يألونكم خبالاً} البطانة التي نحى المؤمنين عن اتخاذها من دونهم فقال: إن هذه البطانة لا تترككم طاقتها خبالاً أي لا تدع جهدها فيما أورثكم الخبال، وأصل الخبل والخبال الفساد ثم يستعمل في معان كثيرة يدل على ذلك الخبر عن النبي على من أصيب بخبل أو جراح. وأما قوله: {ودوا ما عنتم} فإنه يعني ودوا عنتكم يقول: يتمنون لكم العنت والشرَّ في دينكم وما يسوءكم ولا يسرَّكم، وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من المسلمين كانوا يخالطون حلفاءهم من اليهود وأهل النفاق منهم ويصافونهم المودَّة بالأسباب التي كانت بينهم في جاهليتهم قبل الإسلام فنهاهم الله عن ذلك، وأن يستنصحوهم في شيء من أمورهم، ثم استشهد رحمه الله على صحة تغير هذه الآيات بأحاديث وآثار كثيرة نكتفي منها بما رواه رحمه الله، فقد روى بسنده عن ابن عباس قال، كان رجال من المسلمين يواصلون رجالاً من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحِلْف في الحاهلية، فأنزل الله عز وجل فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوُف الفتنة عليهم منهم إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم – إلى قوله – وتؤمنون بالكتاب كله} " أه [٩].

قال ممليه عفا الله عنه: وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة معان جليلة منها: أولاً: نهيه سبحانه وتعالى وتحذيره لعباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين بطانة أي أولياء وأصدقاء.

<sup>[</sup>۹۸] تفسير الطبري ٤٠٦/٣.

ثانياً: بين سبحانه وتعالى الأسباب المقتضية للنهى عن موالاة الكافرين والتحذير من مودتهم والركون إليهم، من هذه الأسباب: أنهم لا يألون خبالاً في إعنات المؤمنين وإيذائهم بكل ما يستطيعونه من الأذي، ومنها: أنهم أعداء للمؤمنين عِداءاً مستحكماً بحيث تظهر البغضاءُ والكراهيةُ على ألسنتهم وما يخفونه من العداء والبغضاء في صدورهم أكبر مما يبدو على ألسنتهم، ومنها: أنهم لايحبون المؤمنين ولايؤمنون بما جاء به النبي ﷺ إلا ظاهراً أما في الباطن فإنهم يكفرون بما جاء به النبي عَلَيْ: {وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضُّو عليكم الأنامل من الغيظ } [٩٩]. ومنها: أن ما يصيب المؤمنين من خير يسؤهم وما يصيب المؤمنين من شر فإنهم يفرحون به ويسرهم، وقال سبحانه وتعالى مبيناً الموالاة الحقيقية: {إنما وليُّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولُّ الله ورسولُه والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين } [١٠٠]. بعد أن نهى سبحانه وتعالى عن موالاة اليهود والنصارى وبين أن من اتخذهم أولياء فهو منهم حصر الولاية الصحيحة بموالاة الله ورسوله والمؤمنين بإنما التي هي أبلغ طرق الحصر بعد الحصر بالنفى والاستثناء حيث تقرر في علم المعاني أن أبلغ طرق القصر هي النفي والاستثناء كقولك: " لا إله إلا الله " ويليها في البلاغة الحصر بإنما، كما تضمنت هذه الآية الكريمة أن النصر والغلبة والتأييد يحصل بتولى الله ورسوله والمؤمنين فقط {ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون } [١٠١].

قال ابن جرير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: " يعني تعالى ذكره بقوله: {إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون ناصر إلا الله ورسوله والمؤمنون الذين آمنوا} [۲۰۲]، أنه ليس لكم أيها المؤمنون ناصر إلا الله ورسوله والمؤمنون الذين صفتهم ما ذكر تعالى ذكره فأما اليهود والنصارى الذين أمركم الله أن تبرأوا من وَلايتهم ونماكم أن تتخذوا منهم أولياء فليسوا لكم أولياء ولا نُصَراء بل بعضهم أولياء بعض ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً أه [۱۰۳].

[٩٩] سورة آل عمران، آية ١١٩.

<sup>[</sup>١٠٠] سورة المائدة، آية ٥٥ – ٥٦ – ٥٧.

<sup>[</sup>١٠١] سورة المائدة، آية ٥٦.

<sup>[</sup>۱۰۲] سورة المائدة، آية ٥٥.

وقال ابن كثير [١٠٤] رحمه الله في تفسيره: "عند قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً...الآية } [٥٠١] وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي يتخذونها هزواً يستهزئون بها، ولعباً يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم الفاسد أه [١٠٦].

وقال أيضاً ابن كثير رحمه الله عند تفسيره تعالى: {لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا...} الآية [۱۰۷]، قال: وما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله عليه غير مره وسموه وسحروه وألبوا عليه أشباههم من المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أهد [۱۰۸].

ثم ذكر رواية الحافظ أبو بكر ابن مردويه [١٠٩] بسنده عن أبي هريرة رهي قال: قال رسول الله عليه: " ما خلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله " [١١٠].

وصدق رحمه الله فيما ذكره من صفات اليهود من أنهم أشد الناس عداءاً للرسل والأديان

<sup>= [</sup>۱۰۳] تفسير الطبري ٢٢٨/٤.

<sup>[1.</sup>٤] إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي حافظ مؤرخ فقيه مفسر، ولد في قرية في أعمال بُصرى في الشام سنة ٧٠١هـ، أخذ عن ابن تيمية والمزي وابن عساكر، قال الذهبي في المختص: الإمام المفتي المحدث البارع، ثقة متفنن محدث متقن اهدله البداية والنهاية، وتفسير القرآن العظيم، وعلوم الحديث وغيرها. توفي رحمه الله تعالى سنة ٧٧٤هـ. ذيل تذكرة الحفاظ ص٣٦١، الدرر الكامنة ٣٧٣/١، الأعلام ٣٢٠/١.

<sup>[</sup>١٠٥] سورة المائدة، آية ٥٧.

<sup>[</sup>١٠٦] تفسير القرآن العظيم ٧٤/٢.

<sup>[</sup>١٠٧] سورة المائدة، آية ٨٢.

<sup>[</sup>١٠٨] تفسير القرآن العظيم ٢/٨٨.

<sup>[</sup>١٠٩] أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني الحافظ مؤرخ مفسر ولد سنة ٣٢٣هـ حدث عن أبي سهل القطان وميمون بن إسحاق وإسماعيل الخطبي وخلق، وعنه عبد الوهاب وعبد الرحمن إبنا منده وسليمان بن إبراهيم الحافظ وغيرهم، له المستخرج على صحيح البخاري وتفسير القرآن العظيم وغيرهما، توفي رحمه الله سنة ٤١٠هـ. شذرات الذهب ١٩٠/٣، سير أعلام النبلاء ٣٠٨/١٧.

<sup>[</sup>١١٠] الحديث أخرجه ابن حبان في كتاب المجروحين ١٢٢/٣، قال ابن كثير: هذا حديث = غريب جداً. انظر: ضعيف الجامع الصغير للألباني رقم ٧٣٢. ص٧٣٢. قال العجُلوْني في كشف الخفاء ١٨٧/٢ ما نصه: " فأقول: ويؤيد ذلك ما ذكره شيخنا المرحوم يونس المصري أنه كان يقرأ على يهودي يوماً في المنطق، فقال له وقد انفرد به: لا تأتني إلا ومعك سكين أو نحوها لأن اليهودي إذا خلا بمسلم ولم يكن معه سلاح لزمه التعرض لقتله اه.

وخصوصاً عدائهم لنبينا على القرآن الكريم، استدل على ذلك بعشرات الآيات التي تذم اليهود وتبين مكرهم وغدرهم بالرسل واتباعهم، وقد اطلعت على كلام لبعض العلماء ذكره عنهم ابن النقاش [١١١] في كتابه " المذمَّة في استعمال أهل الذمة " تضمن بيان بعض صفات اليهود والنصارى الذميمة التي جاءت في القرآن فأحببت ذكره للقارىء على ما فيه من طول لجودته وكثرة فوائده فقال رحمه الله [١١٢]: " ومعلوم أن اليهود والنصاري موسومون بغضب الله ولعنته، والشرك به، والجحد لوحدانيته، وقد فرض الله على عباده في جميع صلواتهم أن يسألوا هداية سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وتجنبهم سبيل الذين أبعدهم من رحمته وطردهم من جنته فباءوا بغضبه ولعنته من المغضوب عليهم والضالين، فالأمة الغضبية هم اليهود بنص القرآن، وأمة الضلال هم النصاري المثلثة عباد الصلبان، وقد أخبر تعالى عن اليهود بأنهم بالذلة والمسكنة والغضب موسومون فقال تعالى: {ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلاّ بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون } [١١٣]، وأخبر سبحانه بأنهم باؤوا بغضب على غضب وذلك جزاء المفترين، فقال سبحانه: {بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزّل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين } [١١٤]. وأخبر سبحانه أنه لعنهم ولا أصدق من الله قيلاً فقال سبحانه: {يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً } [١١٥]، وحكم سبحانه بينهم وبين المسلمين حكماً ترتضيه العقول ويتلقاه كل منصف بالإذعان والقبول

[١١١] أبو سعيد مُجَّد بن على بن عمرو الأصبهاني الحنبلي النقاش الحافظ ولد سنة ٣٣٠هـ سمع من جده لأمه أحمد بن الحسن وابن

الخشاب والطبراني وخلق، وعنه الفضل بن على وأبو العباس بن أشته وغيرهم، كان رحمه الله رحالة طاف البلاد، له كتاب القضاة وطبقات الصوفية وغيرها، توفي رحمه الله تعالى سنة ٤١٤هـ. سير أعلام النبلاء ٣٠٧/١٧، تذكرة الحفاظ ٣٠٥٩/٣.

<sup>[</sup>۱۱۲] ص۹۹.

<sup>[</sup>١١٣] سورة آل عمران، آية ١١٢.

<sup>[</sup>١١٤] سورة البقرة، آية ٩٠.

<sup>[</sup>١١٥] سورة النساء، آية ٤٧.

فقال سبحانه: {قل هل أنبئكم بشَّرِ من ذلك مثوبةً عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شرٌّ مكاناً وأضل عن سواءَ السبيل} [١١٦]، وأخبر سبحانه عما أحل بهم من العقوبة التي صاروا بها مثلاً في العالمين فقال تعالى: {فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتو عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردةً خاسئين } [١١٧]. ثم حكم عليهم حكماً مشتملاً عليهم في الذراري والأعقاب على مر السنين والأحقاب فقال تعالى: {وإذ تأذّن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوءَ العذاب إن ربك لسريع العقاب} الآية [١١٨]، فكان هذا العذاب في الدنيا بعض الاستحقاق {ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق } [١١٩]، فهم أنجس الأمم قلوباً، وأخبثهم طويَّه وأرداهم سجية وأولاهم بالعذاب الأليم {أولئك الذين لم يرد الله أن يطهِّر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم } [١٢٠]، فهم أمة الخيانة لله ورسوله ودينه وكتابه وعباده المؤمنين فقال سبحانه: {ولا تزال تطَّلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم فاعف عنهم وأصفح إن الله يحب المحسنين } [١٢١]، وأخبر عن سوء ما يصنعون ويقولون وخبث ما يأكلون ويحكمون فقال تعالى وهو أصدق القائلين: {سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين } [١٢٢]، وأخبر تعالى أنه لعنهم على ألسنة أنبيائه ورسله بما كانوا يكسبون فقال سبحانه: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون} [١٢٣]، وقطع الموالاة بين اليهود والنصاري وبين المؤمنين وأخبر

<sup>[</sup>١١٦] سورة المائدة، آية ٦٠.

<sup>[</sup>١١٧] سورة الأعراف، آية ١٦٥–١٦٦.

<sup>[</sup>١١٨] سورة الأعراف، آية ١٦٧.

<sup>[</sup>١١٩] سورة الرعد، آية ٣٤.

<sup>[</sup>١٢٠] سورة المائدة، آية ٤١.

<sup>[</sup>١٢١] سورة المائدة، آية ١٣.

<sup>[</sup>١٢٢] سورة المائدة، آية ٤٢.

أن من تولاهم فإنه منهم في حكمه المبين فقال تعالى وهو أصدق القائلين: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين } [٢٤]، وأخبر عن حال متوليهم بما في قلبه من المرض المؤدي إلى فساد العقل والدين بقوله: {فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين } [١٢٥]، ثم أخبر عن حبوط أعمال متوليهم ليكون المؤمن لذلك من الحذرين فقال: { ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيماهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين } [١٢٦]، ونهى المؤمنين عن اتخاذ أعدائه أولياء وقد كفروا بالحق الذي جاءهم من ربهم وأنهم لا يمنعون من سوء ينالونهم به بأيديهم أو ألسنتهم إذا قدروا عليه فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق - إلى قوله - إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون } [١٢٧] وجعل سبحانه لعباده المسلمين أسوة حسنة في إمام الحنفاء ومن معه من المؤمنين إذا تبرأوا مما ليس على دينهم امتثالاً لأمر الله وإيثار مرضاته وما عنده فقال تعالى: {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده } [١٢٨] ، وتبرأ سبحانه ممن اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين فقال تعالى وهو أصدق القائلين: {ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير } [١٢٩]، فمن ضروب الطاعات أهانتهم في الدنيا قبل الآخرة التي هم إليها صائرون، ومن حقوق الله الواجبة: أخذ جزية رؤوسهم التي يعطونها عن يد وهم صاغرون.

<sup>= [</sup>١٢٣] سورة المائدة، آية ٧٨ - ٧٩ - ٨٠.

<sup>[</sup>١٢٤] سورة المائدة، آية ٥١.

<sup>[</sup>١٢٥] سورة المائدة، آية ٥٢.

<sup>[</sup>١٢٦] سورة المائدة، آية ٥٣.

<sup>[</sup>١٢٧] سورة الممتحنة، آية ١-٢.

<sup>[</sup>١٢٨] سورة الممتحنة، آية ٤.

<sup>[</sup>۱۲۹] سورة آل عمران، آية ۲۸.

## ومن الأحكام الدينية:

أن تعم جميع الذمة إلا من لا تجب عليه باستخراجها وأن يعتمد في ذلك سلوك سبيل السنة المحمدية ومناهجها وألا يسامح بها أحد منهم ولو كان في قومه عظيماً وألا يقبل إرساله بها ولو كان فيهم زعيماً وألا يحيل بما على أحد من المسلمين ولا يوكل من إخراجها عنه أحداً من الموحدين بل تؤخذ منه على وجه الذلة والصغار إعزازاً للإسلام وأهله وإذلالاً لطائفة الكفار وأن تستوفي من جميعهم حق الاستيفاء وأهل خيبر وغيرهم في ذلك على السواء، وأما ما ادعاه الجبابرة من وضع الجزية عنهم بعهد من رسول الله ﷺ فإن ذلك زور وبمتان وكذب ظاهر يعرفه أهل العلم والإيمان لقَّقه القوم البهت وزوّروه وضعوه من تلقاء أنفسهم وتمموه وظنوا أن ذلك يخفى على الناقدين أو يروج على علماء المسلمين ويأبي الله إلا أن يكشف محال المبطلين وإفك المفترين وقد تظاهرت السنن وصح الخبر بأن خيبر فتحت عنوة وأوجف عليها رسول الله عليه والمسلمون الخيل والركاب فعزم رسول الله على إجلائهم عنها كما أجلى إخوانيهم من أهل الكتاب، فلما ذكروا أنهم أعرف بسقى نخلها ومصالح أرضها أقرهم فيها كالأُجَرَاء وجعل لهم نصف الأبضاع وكان ذلك شرطاً مبنياً وقال: " نقركم فيها ما شئنا " [١٣٠]، فأقر بذلك الجبابرة صاغرين وأقاموا على هذا الشرط في الأرض عاملين ولم يكن للقوم من الذمام والحرمة ما يوجب إسقاط الجزية عنهم دون من عداهم من أهل الذمة كيف وفي الكتاب المشحون بالكذب والمين شهادة سعد بن معاذ وكان قد توفي قبل ذلك بأكثر من سنتين وشهادة معاوية ابن أبي سفيان وإنما أسلم عام الفتح بعد خيبر سنة ثمان وفي الكتاب المكذوب أنه أسقط عنهم الكُلَف والسُحر [١٣١]، ولم يكن على زمانه صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك ولا على زمان خلفائه الذين ساروا في الناس أحسن السير. ولما اتسعت رقعة الإسلام ودخل فيه الخاص والعام وكان في المسلمين من يقوم بعمل الأرض وسقى النخل أجلى عمر ابن الخطاب عِلْيِّي اليهود من خيبر بل من جزيرة العرب ممتثلاً أمر رسول الله عليه: " أخرجوا اليهود والنصاري من جزيرة العرب " [١٣٢].

[۱۳۰] سبق تخریجه ص۷.

<sup>[</sup>١٣١] الكُلَف: جمع الكُلْفة، وهي ما تكلف به من أمر في نائبة أو حق. السُخَر: التسخير ماكان بلا أجر ولا ثمن. انظر تحقيق المرجع نفسه ص١٠٦.

وقال: " لئن بقيت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً " [١٣٣].

## البراء

## تعريفه في اللغة:

مصدر بَرَى بمعنى قطع ومنه برى القلم بمعنى قطعه والمراد هنا: قطع الصلة مع الكفار فلا يجبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم.

وقال ابن الأعرابي: بري إذا تخلص وبرىء إذا تنزه وتباعد وبرىء إذا أعذر وأنذر ومنه قوله تعالى: {برآءة من الله ورسوله}[١٣٤]. أي إعذار وإنذار [١٣٥]. والبرىء والبراء بمعنى واحد إلا أن البراء أبلغ من البرىء .

والبراء في الاصطلاح: هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار [١٣٦]. يقال برىء وتبرأ من الكفار إذا قطع الصلة بينه وبينهم فلا يواليهم ولا يجبهم ولا يركن إليهم ولا يطلب النصرة منهم.

## مكانة البراء في العقيدة الإسلامية:

إن من الأسس التي تقوم عليها العقيدة الإسلامية البعد عن الكفار ومعاداتهم وقطع الصلة بحم فلا يصح إيمان المرء حتى يوالي أولياء الله ويعادي أعداء ويتبرء منهم ولو كانوا أقرب قريب. قال سبحانه وتعالى: {لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها في ورضوا عنه أولئك حزب الله هم المفلحون } [١٣٧]، فقد تضمنت هذه الآية الكريمة أنه لا

<sup>= [</sup>۱۳۲] متفق عليه بلفظ: " اخرجوا المشركين من جزيرة العرب ". انظر: ص٢٧. وأما اللفظ الذي أورده ابن النقاش فلم يوجد في أمهات كتب الحديث، لكن عند الدارمي ٣٠٥/٢ عن أبي عبيدة مرفوعاً: " أخرجوا اليهود من الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب ". [١٣٣] سبق تخريجه ص١٦٠

<sup>[</sup>١٣٤] سورة التوبة، آية ١.

<sup>[</sup>١٣٥] لسان العرب ١٨٣/١، والقاموس المحيط ٨/١.

<sup>[</sup>١٣٦] الولاء والبراء ص٩٠.

<sup>[</sup>۱۳۷] سورة المجادلة، آية ۲۲

يتحقق الإيمان إلا لمن تباعد عن الكفار المحادين لله ورسوله وبرىء منهم وعاداهم ولو كانوا أقرب قريب وقد أثنى سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم حينما تبرأ من أبيه وقومه ومعبوداتهم حيث قال: {وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براءٌ مما تعبدون إلا الذي فطرين فإنه سيهدين وجعلها كلمةً باقيةً في عقبه لعلهم يرجعون } [١٣٨] وقد نهى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء فقال: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءً ويسطوا إليكم أيديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوةٌ حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضآء أبداً } [٢٩٩].

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية قال: يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم} الآية [٤٠١]، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين} [١٤١]، وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً} [١٤٢]،

[۱۳۸] سورة الزخرف، آية ٢٦-٢٧-٢٨.

<sup>[</sup> ۱۳۹] سورة الممتحنة، آية ١-٢-٣-٤.

<sup>[</sup>١٤٠] سورة المائدة، آية ٥١.

<sup>[</sup>١٤١] سورة المائدة، آية ٥٧.

<sup>[</sup>١٤٢] سورة النساء، آية ١٤٤.

وقال تعالى: { لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيءٍ إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه } [١٤٣]، ولهذا قَبلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عذرَ حاطب [١٤٤]، لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد، ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: { يخرجون الرسول وإياكم } [١٤٥]، هذا مع ما قبله من التهيج على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده ولهذا قال تعالى: {أن تؤمنوا بالله ربكم} أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين كقوله تعالى: {وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد} [١٤٦]، وكقوله تعالى: {الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله} [١٤٧] . وقوله تعالى: {إِنْ كَنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي } أي إِنْ كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداءكم وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقاً عليكم وسخطاً لدينكم وقوله تعالى: {تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم} أي تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر {ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءً ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء } أي لو قدروا عليكم لما أبقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعل { وودوا لو تكفرون } أي ويحرصون على أن لا تنالوا خيراً، فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهره فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضاً وقوله تعالى: {لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير}، أي قرابتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءاً ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما أسخط الله ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء. ثم قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى لعباده المؤمنين الذي أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم

<sup>[</sup>١٤٣] سورة آل عمران، آية ٢٨.

<sup>[ 1</sup> ٤٤] حاطب بن أبي بلتعة، أحد صحابة رسول الله r الذين شهدوا بدراً.

<sup>[</sup>١٤٥] سورة الممتحنة، آية ١.

<sup>[</sup>١٤٦] سورة البروج، آية ٨.

ومجانبتهم والتبري منهم {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه} [١٤٨]، أي وأتباعه الذين آمنوا معه {إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم} أي تبرأنا منكم {ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم} أي بدينكم وطريقكم {وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً} يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضكم {حتى تؤمنوا بالله وحده}. أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتدعوا ما تعبدوه معه من الأوثان والأنداد " اه.

ويحسن أن نختم بحث الولاء والبراء بأبيات قالها الشيخ سليمان ابن سحمان [١٤٩] حيث قال رحمه الله:

وملة إبراهيم غُودر نفجها عفاءً فأضحتْ طامساتِ المعالم وقد عدمت فينا وكيف وقد سفت عليها السوافي من جميع الأقالم وما الدين إلا الحب والبغض والولا كذاك البراء من كل غاو وآثم وليس لها من سالك متمسك بدين النبي الأبطحي ابن هاشم فلسنا نرى ما حل بالدين وانمحتْ به الملة السمحاء إحدى القواصم فنأسى على التقصير منّا ونلتجي إلى الله في محو الذنوب العظائم فنشكوا إلى الله القلوب التي قست وران عليها كسب تلك المآثم ألسنا إذا ما جاءنا متضمَخ بأوضار أهل الشرك من كل ظالم فش إليهم بالتحية والثنا ونمرع في إكرامهم بالولائم وقد برء المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غيرُ مصارم ولا مظهر للدين بين ذوي الردى فهل كان منا هجر أهل الجرائم

<sup>= [</sup>١٤٧] سورة الحج، آية ٤٠.

<sup>[</sup>١٤٨] سورة الممتحنة، آية ٤.

## فصل؛ الاستعانة بالكفار

# حكم الاستعانة بالكفار:

بعد أن بينا حكم الولاء والبراء ومكانتهما في عقيدة المسلم نبدأ ببيان حكم الاستعانة بالكفار.

الاستعانة يختلف حكمها باختلاف حالاتها بالنسبة للمستعان بهم والمستعان عليهم ونوع الاستعانة، فالاستعانة بالكفار تارة يكون المستعان به دولة كافرة، وتارة يكونون أفراد، وتارة تكون الاستعانة بهم في الحرب والقتال، وتارة تكون بالسلاح والمال والمستعان عليهم تارة يكونون دولة كافرة، وتارة تكون دولة مسلمة، وتارة تكون طائفة مسلمة كأهل البغي، ويختلف حكم الاستعانة بالكفار حسب هذه التقسيمات.

# أولاً؛ استعانة المسلمين بالدولة الكافرة على دولة كافرة:

اتفق جمهور فقهاء الأمة وعلمائها على تحريم هذا النوع تحريماً عاماً لا يستثني منه شيء واستدل أصحاب هذا المذهب بأمور منها:

# أولاً: الكتاب العزيز:

حيث شدد سبحانه وتعالى في النهي عن موالاة الكفار والركون إليهم واتخاذهم أولياء وأصدقاء في كثير من آيات الكتاب العزيز فمن ذلك قوله: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون} [١٥١]، وقال سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين} [١٥١].

<sup>= [</sup>١٤٩] سليمان بن سحمان بن مصلح الخنعمي العالم الجليل من مواليد (تبالة) جنوب الجزيرة العربية سنة ١٢٦٨هـ، كان أبوه عالماً فلازمه، ثم انتقل إلى الرياض وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وحمد بن عتيق وغيرهم، كان شاعراً بارعاً وكان آية في الجدل والاستحضار وله في ذلك صولات وجولات في الذب عن حياض الدين ونصرة أهله. قرأ عليه الشيخ سليمان بن حمدان وعمر بن حسن وعبد الله العنقري وغيرهم، له الأسنة الحداد والصواعق المرسلة الشهابية وكشف شبهات البغدادي وغيرها. توفي رحمه الله تعالى سنة ١٣٤٩هـ. روضة الناظرين للقاضي ١٣٥/١، الأعلام ١٢٦/٣.

<sup>= [</sup>۱۵۰] ديوان سليمان بن سحمان، ص ٥٩٤.

<sup>[</sup>۱۵۱] سورة هود ' آية ۱۱۳.

وقال سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً} [١٥٣]. وقال سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة} [١٥٤]، فهذه الآيات وأمثالها كثيرة في الكتاب العزيز، كلها تحذر من الركون إلى الكافرين وموالاتهم واتخاذهم أصدقاء، والاستعانة بالكفار لا تتم إلا بموالاتهم والركون اليهم.

### ثانياً: من السنة المطهرة:

ومنها: ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَل بدر فلما كان بحرَّة الوَبَره أدركه رجل قد كان يذكر منه جُرأة ونَجْدة ففرح أصحاب رسول الله على حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله على: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال له رسول الله على: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن استعين بمشرك قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي كما قال أول مرة قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله على انطلق " [٥٥]. ومنها: ما أخرجه الطحاوي [٥٦] والحاكم [١٥٧] عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله خرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثنية الوداع إذا هو بكتيبة خشناء [١٥٨]،

<sup>= [</sup>١٥٢] سورة المائدة، آية ٥١.

<sup>[</sup>۱۵۳] سورة آل عمران، آية ۱۱۸.

<sup>[</sup>١٥٤] سورة الممتحنة، آية ١.

<sup>[</sup>١٥٥] رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير برقم (١٨١٧)، وأبو داود في كتاب الجهاد برقم (٢٧٣٢)، والترمذي في كتاب السير برقم (١٥٥٨)، وابن ماجه برقم (٢٨٣٢).

<sup>[</sup>١٥٦] أبو جعفر أحمد بن محجّد بن محجّد بن محجّد بن محجّد بن سلامه الأزدي الخبخري الطحاوي ولد في طحا قرية في صعيد مصر سنة ٢٣٩هـ، سمع من النسائي وأبي بكر بن أبي داود وأبو زرعة الدمشقي وغيرهم، وعنه الحافظ الطبراني وابن عدي والحافظ أبو سعيد بن يونس المصري وغيرهم له اختلاف العلماء ومعاني الآثار والعقيدة الطحاوية وغيرها، توفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة ٣٢١هـ. سير أعلام النبلاء ٢٧/١٥، الأعلام ٢٠٦/١، مقدمة تحقيق شرح الطحاوية للتركي ص٥٥.

<sup>[</sup>۱۵۷] أبو عبد الله مجلًد بن عبد الله بن حمدويه الطهماني النيسابوري الحافظ الإمام المعروف بابن البيّع، ولد بنيسابور سنة ٣٢١هـ، سمع من مجلًد بن علي المذكّر و مجلًد بن الأصم وجمع غفير يقاربون الألفي شيخ، وعنه أبو الحسن الدارقطني وأبو بكر البيهقي وأبو صالح المؤذن وغيرهم، له كتاب تاريخ نيسابور والمستدرك على الصحيحين وعلوم الحديث وغيرها، توفي رحمه الله بنيسابور سنة ٤٠٥هـ.. ميزان الاعتدال مراحم ٢٢٧/٦.

<sup>[</sup>١٥٨] خشناء: كثيرة السلاح.

فقال من هؤلاء؟ فقالوا: هذا عبد الله ابن أبي بن سلول في ستمائة من مواليه من اليهود أهل قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام قال: وقد أسلموا؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين " [٩٥٩].

ومنها: ما رواه الإمام أحمد والحاكم عن خبيب بن أساف قال: خرج رسول الله في بعض غزواته فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً ولا نشهده معهم، فقال: أأسلمتما قلنا: لا. قال: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين " [١٦٠]. هذه النصوص كما ترى غاية في الصحة والصراحة على تحريم الاستعانة بالمشركين في الحرب والقتال، فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستعين بكافر أو يجيز الاستعانة بمم وهو يعلم هذه النصوص الصحيحة الصريحة. وكما ثبت بالكتاب والسنة منع الاستعانة بالكفار كما ترى فكذلك الصحابة رضوان الله عليهم ذهبوا إلى منع الاستعانة بالكفار ومن ذلك ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب في إنكاره على أبي موسى حينما استعمل كاتباً نصرانياً ذكر ذلك البيهقي عن أبي موسى: " أنه استكتب نصرانياً فانتهره عمر وقرأ: { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء... الآية } [١٦١]. فقال أبو موسى والله ما توليته وإنما كان يكتب فقال: أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب؟ فقال: لا تدنهم إذ أقصاهم الله ولا تأمنهم إذ خونهم الله ولا تعزهم بعد أن أذلهم الله " [١٦٢]. وقد ذكر صاحب المذمة [١٦٢] عن عمر في غير هذا الخبر فقال: وكتب إليه بعض عماله (أي عمر) ليستشيره في استعمال الكفار فقال: " إن المال قد كثر وليس يحصيه إلا هم فاكتب عمر) ليستشيره في استعمال الكفار فقال: " إن المال قد كثر وليس يحصيه إلا هم فاكتب

[١٥٩] رواه الطحاوي في مشكل الآثار ٢٤١/٣، والحاكم في المستدرك ١٢٢/٢، وإسناده حسن. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة

<sup>[</sup>١٦٠] رواه أحمد في المسند ٢٠٢٥ تحقيق التركي، والحاكم في المستدرك ١٢١/١-١٢١ وصححه وسكت عنه الذهبي، والطحاوي في مشكل الآثار (٢٥٧٧)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢٠٩/٣ وسكت عنه، والبيهقي في السنن ٢٤/٩، وسنده حسن، ويشهد له ما عند مسلم بلفظ: " فلن استعين بمشرك " رقم (١٨١٧).

<sup>[</sup>١٦١] سورة المائدة، آية ٥١.

<sup>[</sup>١٦٢] الأثر رواه الإمام أحمد في المسند، انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ٢١٠/١، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجزية، باب لا يدخلون مسجداً بغير إذن ٢٠٤/، وأورده ابن كثير في تفسير ٢٠/٢ عن ابن أبي حاتم بسنده... انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة ٢٠/١، وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ٢٦٤/١.

<sup>[</sup>١٦٣] المذمة في استعمال أهل الذمة ص٥٥.

إلي بما ترى فكتب إليه: لا تدخلوهم في دينكم [١٦٤]

ولا تسلموهم ما منعهم الله منه ولا تؤمنوهم على أموالكم وتعلموا فإنما هي الرجال "، وكتب على إلى عماله أما بعد: " فإنه من كان قبله كاتب من المشركين فلا يعاشره ولا يوادده ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه فإن رسول الله عليه لم يأمر باستعمالهم ولا خليفته من بعده ".

وورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان: " أما بعد: يا أمير المؤمنين فإن في عملي كاتباً نصرانياً لا يتم أمر الخراج إلا به فكرهت أن أقلده دون أمرك فكتب إليه: عافانا الله وإياك قرأت كتابك في أمر النصراني: " أما بعد: فإن النصراني قد مات والسلام " [١٦٥]، وكان لعمر عبد نصراني فقال له: أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم فأبي فأعتقه وقال: اذهب حيث شئت " وكتب في إلى أبي هريرة في: أما بعد: فللناس نفره على سلطانهم فأعوذ بالله أن تدركني وإياك أقم الحدود ولو ساعة من النهار فإذا حضرك أمران أحدهما: أمر لله والآخر للدنيا فآثر الله على نصيبك من الدنيا فإن الدنيا تفقد والأخرى تبقى عد مرضى المسلمين واشهد جنائزهم وافتح بابك وباشرهم وأبعد أهل الشرك وأنكر أفعالهم ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين بمشرك وساعد على مصالح المسلمين لنفسك فإنما أنت رجل منهم غير أن الله سبحانه جعلك حاملاً لأثقالهم.

كما ذكر أيضاً [١٦٦] عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى جميع عماله في الآفاق: "أما بعد فإن عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب الله {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس } [١٦٧]، جعلهم نجساً حزب الشيطان وجعلهم الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً واعلموا أنه لم يهلك هالك قبلكم إلا بمنعه الحق وبسط يد الظلم وقد بلغني عن قوم من المسلمين فيما مضى أنهم إذا قدموا بلداً أتاهم أهل الشرك فاستعانوا بمم في أعمالهم وكتابتهم لعلمهم بالكتابة والجباية والتدبير ولا خير ولا تدبير فيما يغضب الله ورسوله وقد كان لهم في ذلك مدة وقد قضاها الله، فلا أعلم أن أحداً

<sup>[</sup>١٦٤] قوله: " لا تدخولهم في دينكم " مشكل لأنه قد يفهم منه النهي عن إدخالهم في دين الإسلام.

<sup>[</sup>١٦٥] صبح الأعشى في صناعة الإنشا ١٩٤/.

<sup>[</sup>١٦٦] المذمة في استعمال أهل الذمة ص٥٥.

<sup>[</sup>١٦٧] سورة التوبة، آية ٢٨.

من العمال أبقى في عمله رجلاً متصرفاً على غير دين الإسلام إلا نكّلت به فإن محو عمالكم كمحو دينهم وأنزلوهم منزلتهم التي خصهم الله بها من الذل والصغار " اه.

فإن قيل هذه النصوص التي أوردتموها كلها في رفضه عليه الصلاة والسلام الاستعانة بالأفراد أما عدم الاستعانة بالدولة الكافرة فلم يرد فيه نص يمنعه فالجواب أن يقال:

أولاً: قوله على الله النهي واتفق علماء الأصول على أن النهي واتفق علماء الأصول على أن النكرة في سياق النفي صيغة من صيغ العموم فيكون قوله " لن استعين المشرك " يعم كل مشرك فرداً كان أو دولة.

ثانياً: الضرر المتوقع والخطر المحتمل من الاستعانة بالفرد الكافر أخف من الضرر المترتب على الاستعانة بالدولة لأن الفرد يكون تحت سيطرة المسلمين ومراقبتهم له أما الدولة فإن قوتما وقدرتما على إيقاع الضرر بالمسلمين أكثر من قدرة الفرد المتوقع حصولها ضد المسلمين فعلى هذا يكون تحريم الاستعانة بالدولة الكافرة أولى من تحريم الاستعانة بالفرد الكافر وبهذا يتبين أن الاستعانة بالكفار لا تجوز مطلقاً أفراداً كانوا أو دولاً.

أما من جوز الاستعانة بالكفار من العلماء فقد استدل بأدلة واهية لا توصل إلى المدّعى لأنها إما ضعيفة أو غير صريحة في الدلالة أو متناقضة وإليك ما استدل به والجواب عنه: (١) عن أبي هريرة في قال: "شهدنا مع رسول الله على حنيناً فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: "هذا من أهل النار ". فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً فأصابته جراحة فقيل: يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفاً " إنه من أهل النار " فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات. فقال النبي على: " إلى النار ". فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت، ولكن به جراحاً شديداً، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي على بذلك فقال " الله أكبر أشهد أبي عبد الله ورسوله "، ثم أمر بلالاً فنادى في الناس: " إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " [١٦٨]. قالوا: فهذا الذي قاتل مع رسول الله على قد مات إلى النار فرما أنه كان في حقيقة أمره كافراً أو أنه ارتاب وشك في الإيمان فمات كافراً قالوا ويؤيد ذلك آخر الحديث وهو: " الرجل الفاجر " فالفجور عام ويشمل الفسق والكفر.

٤١

<sup>[</sup>١٦٨] رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير رقم (٣٠٦٢)، ومسلم في كتاب الإيمان رقم (١١١).

- (٢) واشتهر عند أهل السير أن صفوان بن امية شهد حنيناً مع النبي عليه وكان مشركاً قال ابن حجر [١٦٩]: " وقصته مشهورة في المغازي " [١٧٠].
- (٣) وجاء عن بعض أهل السير أن النبي الله السير أن النبي الله الترمذي [١٧١] يروى عن الزهري أن النبي الله أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه [١٧٢].
- (٤) روى أبو داود بسنده قال: قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مِخْبر رجل من أصحاب النبي وي عن اله عليه الله عنه الل
  - (٥) وروى البيهقى أن سعد بن مالك غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم " [١٧٤].

وهذه الأدلة كما ترى لا تفيد جواز الاستعانة بالكفار لأنها ضعيفة لا توصل إلى المدعى إما في دلالتها وإما في ثبوتها فحديث أبي هريرة ليس صريحاً في أن الرجل الذي قاتل مع النبي كان كافراً بل فيه عكس ذلك حيث قال أبو هريرة في أنه " يدعي الإسلام " كما أن القصة لا تفيد أن النبي في استعان به وإنما أذن له فقط في الحضور والقتال، وكذلك الشأن في قصة صفوان فالنبي في لم يطلب منه أن يقاتل بل إنه هو بنفسه الذي شهد الوقعة ولم يثبت أنه قاتل وإنما كان خروجه مع المسلمين للتفرج والنظر فيما يحصل ولهذا لما انحزم المسلمون في أول وهلة فرح أبو سفيان بذلك وقال: " والله لا يرد هزيمتهم البحر " فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن " [ 170] اه.

<sup>[179]</sup> أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن مجًّد بن مجًّد الكناني العسقلاني المصري الشافعي، الحافظ ولد في مصر سنة ٧٧٣ه، أخذ عن السراج البلقيني وعن ابن الملقن والعراقي وغيرهم، انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم ومعرفة العالي والنازل وعلل الحديث، حكي أنه شرب ماء زمزم ليصل إلى مرتبة الذهبي. له تعليق التعليق وشرح البخاري المسمى بفتح الباري والدرر الكامنة وغيرها توفي رحمه الله تعالى سنة ٥٨٥٨ه. ذيل تذكرة الحفاظ ص٨٥٨، شذرات الذهب ٢٧٠/٧.

<sup>[</sup>۱۷۰] شذرات الذهب ۲/۱٥.

<sup>[</sup>۱۷۱] أبو عيسى نجُّد بن عيسى السُّلمي الترمذي، أحد الأئمة، ولد سنة ٢٠٩، تتلمذ على البخاري وشاركه في بعض شيوخه وأخذ البخاري منه حديثاً واحداً، وروى عن مسلم حديثاً واحداً فقط في السنن برقم (٦٨٧)، له السنن وكتاب العلل والشمائل وغيرها، توفي رحمه الله سنة ٢٧٩هـ. ميزان الاعتدال رقم ٨٠٣٥، الأعلام ٣٢٢/٦، التقريب رقم ٦٢٤٦، تَعذيب التهذيب ٤٢٦/٥.

<sup>[</sup>١٧٢] سنن الترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم تحت رقم (١٥٥٨).

<sup>[</sup>۱۷۳] رواه أبو داود في كتاب الجهاد رقم ۲۷٦٧ بسند صحيح.

ثم إن الخبر الوارد في قصة صفوان على الرغم من أنه لم يتضمن الدلالة على أن صفوان قاتل مع النبي في فإنه لا تثبت به حجة، وهو غير ثابت وفيه اضطراب شديد بمتنه وسنده، قال أبو عمر بن عبد البر[١٧٦]: حدثنا عبد الله بن مجلًد بن يحيي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن مجلًد وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية ابن صفوان ابن أمية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعاً يوم حنين فقال: اغصب يا مجلًد. فقال: بل عارية مضمونة هذا قال أبو داود وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم: قال أبو عمر: حديث صفوان هذا الختلف فيه على عبد العزيز بن رفيع اختلافاً يطول ذكره فبعضهم يذكر فيه الضمان وبعضهم الختلف فيه على عبد العزيز عن ابن أبي مليكة عن ابن صفوان قال: "استعار النبي في لا يقول عن أبيه ومنهم من يقول عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل صفوان أو من آل عبد الله بن صفوان مرسلاً أيضاً وبعضهم يقول فيه عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل صفوان ولا يذكر فيه الضمان ولا يقول مؤداه بل عارية فقط عطاء عن أناس من آل صفوان ولا يذكر فيه الضمان ولا يقول مؤداه بل عارية والله والاضطراب فيه كثير ولا يجب عندي بحديث صفوان هذا حجة من تضمين العارية والله أعلم.

وقال أبو مُحَّد على بن حزم [١٧٨]: أما خبر دروع صفوان فإنا رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنبأنا عبد الرحمن بن مُحَّد بن سلام أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك هو ابن عبد الله

<sup>= [</sup>۱۷٤] سنن الكبرى للبيهقى ٩/٤

<sup>= [</sup>١٧٥] بتصرف من كتاب الاستعانة بغير المسلمين للدكتور عبد الله بن إبراهيم الطريقي ص٢٦٧-٢٦٨.

<sup>[</sup>١٧٦] أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النَّمَرَيُّ الأندلسي المجتهد الإمام العلامة حافظ المغرب ولد سنة ٣٦٨ه طال عمره فأدرك الكبار وجمع وصنف وسارت بتصانيفه الركبان، سمع من عبد الله بن عبد المؤمن ومن مُحَّد بن عبد الملك ومن أبي الوليد الفرضي، وعنه أبو محمّع الله الكبار وجمع وصنف وسارت بتصانيفه الركبان، سمع من عبد الله الحميدي وجمع له التمهيد والاستذكار والاستيعاب في أسماء الصحابة، توفي رحمه الله تعالى سنة ٤٦٣هد انظر: سير أعلام النبلاء ١٥٣/١٨، تذكرة الحفاظ ١١٢٨/٣.

<sup>[</sup>۱۷۷] التمهيد ۲ / ۲۰ ۲ – ۲۶.

<sup>[</sup>۱۷۸] أبو مُجِّد علي بن أحمد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس، أحد الأئمة الأعلام، ولد بقرطبة سنة ٣٨٤هـ، فارسي الأصل كانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة، فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف، كان رحمه الله تعالى بعيداً عن المصانعة، سمع من يحيى بن مسعود ومن يونس بن عبد الله، صنف المحلى في الفقه والإيصال إلى فهم كتاب الخصال في خمسة عشر ألف ورقة. توفي رحمه الله تعالى سنة محدد ومن يونس بن عبد الله، صنف المحلم ، ١٨٤/١٨ الأعلام ٢٥٤/٤.

القاضي عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدرعاً فقال: غصب يا مُحَد. قال بل عارية مضمونة " شريك مدلس للمنكرات إلى الثقات، وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات ".

وقال أيضاً رحمه الله: ومن طريق مسدد أنبأنا أبو الأحوص حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن ناس من آل صفوان بن أمية استعار رسول الله على من صفوان سلاحاً فقال: أعارية أم غصب؟ قال: بل عارية ففقدوا منها درعاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت غرمناها لك فقال يا رسول الله إن في قلبي من الإيمان ما لم يكن يومئذ. هذا عند ناس لم يسموا.

أما خبر خروج يهود بني قينقاع مع الرسول على وأنه أسهم لهم أو رضخ لهم فهالك لأسباب:

أولاً: أن الخبر من مراسيل الزهري ومعلوم أن مراسيل الزهري ضعيفة.

ثانياً: أنه ورد ما يعارضه فقد روى الطحاوي [١٧٩] والحاكم [١٨٠]: هذا الحديث من

<sup>[</sup>۱۷۹] مشكل الآثار ۲٤۲/۳.

<sup>[</sup>۱۸۰] المستدرك ۲/۲۲.

طريق الفضل ابن موسى السيناني شيخ إسحاق بن راهويه قال الطحاوي حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا محمد الساعدي عن جده الساعدي قال حدثنا محمد الله على يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا هو بكتيبة الساعدي قال: خرج رسول الله على يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا هو بكتيبة خشناء فقال: من هؤلاء فقالوا بنو قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام وقوم عبد الله بن أبي بن سلول فقال: أسلموا. فأبوا قال: قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين المشركين على المشركين الله بن سلول فقال: أسلموا.

قال ممليه عفا الله عنه: والعجب ممن ذهب من العلماء إلى جواز الاستعانة بالكفار معتمداً في ذلك على هذه الآثار والمراسيل الضعيفة والمضطربة ويعرض عن ما حُرِّج في صحيح مسلم والسنن ومسند الإمام أحمد وغيره من رفضه والسنن ومسند الإمام أحمد وغيره من رفضه الله الاستعانة بالمشركين، إننا إذا سلكنا طريق الترجيح وجدنا أن حديث عائشة في الذي رواه مسلم في صحيحه وما وافقه من آثار أخرى أرجح يقيناً من تلك المراسيل المضطربة السند والمتن كما أسلفنا.

قال ابن عبد البر: " وأما شهود صفوان بن أمية مع رسول الله حنيناً والطائف وهو كافر فإن مالكاً قال لم يكن ذلك بأمر رسول الله على قال مالك: ولا أرى أن يستعين بالمشركين على قتال المشركين إلا أن يكونوا خدماً أو نوتيه [١٨١] [١٨٨].

وقد ناقش الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن [١٨٣] أدلة القائلين بالجواز فتكلم على مرسل الزهري وبين عدم صحة دلالته على المسألة فقال رحمه الله ما نصه: "أما مسألة الاستنصار بهم فمسألة خلافية والصحيح الذي عليه المحققون منع ذلك مطلقاً وحجتهم حديث عائشة وهو متفق عليه، وحديث عبد الرحمن بن حبيب وهو حديث صحيح مرفوع اطلبهما تجدهما فيما عندك من النصوص والقائل بالجواز احتج بمرسل الزهري وقد عرفت ما

<sup>[</sup>١٨١] النوتيُّ: الملاّح في البحر. انظر القاموس المحيط ص٢٠٧.

<sup>[</sup>۱۸۲] التمهيد ۲ /۳٥.

<sup>[</sup>١٨٣] العالم الجليل الفقيه المحقق عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محلًا بن عبد الوهاب التميمي من المشارفه، ولد بمدينة الدرعية سنة ٢٢٥ هـ، وحفظ القرآن وعمره ثمان سنين مع أقاربه، قرأ على علماء الأزهر الشريف ولازمهم سنين، تزوج هناك ثم رجع إلى الرياض سنة ٢٦٤ هـ، كان رحمه الله مهيباً شجاعاً حازماً وافر العقل، وكان يغزوا مع الإمام فيصل، تخرج على يديه ثلة من العلماء، منهم أخوه إسحاق وابنه عبد الله وسليمان بن سحمان وأحمد بن عيسى وغيرهم، له مصباح الظلام، وشرح نونية ابن القيم لم يكمله، وتأسيس التقديس وله نظم قوي يدل على براعته في الشعر وبحوره، حدث في زمنه قلاقل وفتن ساهم في إخمادها. توفي رحمه الله سنة ٢٦٨/ هـ في الرياض... انظر: روضة الناظرين للقاضي ٢٣٨/١.

في المراسيل إذا عارضت كتاباً أو سنة ثم القائل به قد شرط أن يكون فيه نصح للمسلمين ونفع لهم، وهذه القضية فيها هلاكهم ودمارهم، وشَرَطَ أيضاً أن لا يكون للمشركين صولة ودولة يخشى منها، وهذا مبطل لقوله في هذه القضية واشترط كذلك ألا يكون له دخل في رأي ولا مشورة بخلاف ما هنا كل هذا ذكره الفقهاء وشراح الحديث ونقله في شرح المنتقى وضعف مرسل الزهري جداً وكل هذا في قتال المشرك للمشرك مع أهل الإسلام [١٨٤].

قال أيضاً ما نصه: "الشبهة التي تمسّك بها من قال بجواز الاستعانة هي ما ذكرها بعض الفقهاء من جواز الاستعانة بالمشرك عند الضرورة وهو قول ضعيف مردود مبني على آثار مرسلة تردها النصوص القرآنية، والأحاديث الصحيحة الصريحة النبوية، ثم القول بها على ضعفها مشروط بشروط نبه عليها شراح الحديث ونقل الشوكاني [١٨٥] منها طرفاً في المنتقى، منها: أمن الضرر والمفسدة وألا يكون لهم شوكة وصولة وأن لا يدخلوا في الرأي والمشورة وأيضاً ففرضها في الانتصار بالمشرك على المشرك، وأما الانتصار بالمشرك على الباغي عند الضرورة فهو قول فاسد لا أثر فيه ولا دليل عليه إلا أن يكون محض القياس وبطلانه أظهر شيء في الفرق بين الأصل والفرع وعدم الاجتماع في مناط الحكم " أه [١٨٦].

قال ممليه عفا الله عنه: والضرورة التي ترد في بعض كلام الفقهاء المجيزين الاستعانة بالكافر هي الضرورة التي تتعلق بالدين ومصلحة الإسلام والمسلمين. أما الضرورة التي تتعلق بحكم الحاكم وحماية كرسيه وسلطته فإنها لا تبيح الاستعانة بالكفار حتى عند القائلين بجواز الاستعانة بحم للضرورة.

قال الشيخ سليمان بن سحمان [١٨٧] رحمه الله تعليقاً على كلمة الضرورة التي جاءت في كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: " غلط صاحب الرسالة - يقصد بصاحب الرسالة من رد عليه الشيخ عبد اللطيف - في معرفة الضرورة فظنها عائدة إلى

<sup>[</sup>١٨٤] الرسائل والمسائل النجدية ٦٧/٣.

<sup>[</sup>١٨٥] مُجَّد بن علي بن مُجَّد الشوكاني، فقيه مجتهد، من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء ولد بمجرة شوكان سنة ١١٧٣ه كان يرى تحريم التقليد. له ١١٤ مؤلفاً تولى القضاء بصنعاء سنة ١٢٢٩ه ومات حاكماً بها. له نيل الأوطار، والبدر الطالع، والسيل الجرار بنقد كتاب الأوهار، توفي رحمه الله بصنعاء سنة ١٢٥٠ه... الأعلام ٢٩٨/٦.

<sup>[</sup>١٨٦] الرسائل والمسائل النجدية ٣/١٦٤.

<sup>[</sup>۱۸۷] الدرر السنية ۲۸٤/۸.

مصلحة ولي الأمر من رياسته وسلطانه وليس الأمر كما زعم ظنه بل هي ضرورة الدين وحاجته إلى من يعين عليه وتصلح به مصلحته كما صرح به من قال بالجواز وقد تقدم ما فيه والله أعلم " اه.

ومن الأثمة الكبار الذين ذهبوا إلى عدم جواز الاستعانة بالكفار في جميع الأحوال الشيخ ابن مفلح [١٨٨] في الآداب الشرعية حيث ذكر كلاماً طويلاً في هذا الباب ضمنه مقتطفات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم حيث قال: فصل في الاستعانة بأهل الذمة. قال بعض أصحابنا: ويكره أن يستعين مسلم بذمي في شيء من أمور المسلمين مثل كتابة وعمالة وجباية خراج وقسمة فيء وغنيمة وحفظ ذلك ونقله إلا ضرورة قال في الرعاية الكبرى ولا يكون بواباً ولا جلاداً ونحوها.

وعن أبي موسى الأشعري أنه اتخذ كاتباً نصرانياً فانتهره عمر بن الخطاب على الله [ ١٨٩]. وعن عمر أيضاً أنه قال: لا ترفعوهم إذ وضعهم الله، ولا تعزوهم إذ أذلهم الله.

ولأن في الاستعانة بهم في ذلك من المفسدة ما لا يخفى وهي ما يلزم عادة أو ما يفضى إليه من تصديرهم في المجالس، والقيام لهم وجلوسهم فوق المسلمين وابتدائهم بالسلام أو ما في معناه ورده عليهم على غير الوجه الشرعي وأكلهم من أموال المسلمين ما أمكنهم لخيانتهم واعتقادهم حلها وغير ذلك.

ولأنه إذا منع من الاستعانة بهم في الجهاد مع حسن رأيهم في المسلمين والأمن منهم وقوة المسلمين على المجموع لاسيما مع الحاجة إليهم على قول فهذا في معناه وأولى للزومه وإفضائه إلى ما تقدم من المحرمات بخلاف هذا، وبهذا يظهر التحريم هنا وإن لم تحرم الاستعانة بهم على القتال، وقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتخذوا الكفار بطانة لهم فقال تعالى:

{يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم} [١٩٠] .

<sup>[</sup>۱۸۸] شمس الدين أبو عبد الله مجلًد بن مفلح بن مجلًد بن مفرج القاقوني المقدسي الحنبلي ولد سنة ٧٠٨ه، أعلم أهل عصره بمذهب أحمد. قال ابن كثير كان بارعاً فاضلاً متقناً في علوم كثيرة ولاسيما في الفروع. قال ابن حجر: صنف (الفروع) في مجلدين أورد فيه من الفروع الغريبة ما بحر العلماء اه. له هذا الكتاب والآداب الشرعية والنكت على المحرر لابن تيمية، أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية وكان يقول له: ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح، وكان أخبر الناس بمسائل ابن تيمية واختياراته... توفي رحمه الله سنة ٣٦٧ه. شذرات الذهب. ١٩٩/، الدرر الكامنة ٢٦١/٤، الأعلام ٧٠/٧٠.

<sup>[</sup>۱۸۹]سنن الكبرى للبيهقى(١٨٩).

<sup>[</sup>۱۹۰] سورة آل عمران، آية ۱۱۸.

وبطانة الرجل تشبيهه ببطانة الثوب الذي يلي بطنه لأنهم يستبطنون أمره ويطلعون عليه بخلاف غيرهم، وقوله {من دونكم} أي من غير أهل ملتكم.

ثم قال تعالى: {لا يألونكم خبالاً}. أي لا يبقون غاية في إلقائكم فيما يضركم والخبال الشر والفساد، {ودوا ما عنتم}. أي يودون ما يشق عليكم من الضر والشر والهلاك، والعنت المشقة يقال فلان يُعنِتُ فلاناً أي يقصد إدخال المشقة والأذى عليه. {قد بدت البغضاء من أفواههم}. قيل بالشتم والوقيعة في المسلمين ومخالفة دينكم، وقيل باطلاع المشركين على أسرار المسلمين. {وما تخفي صدورهم أكبر} أي أعظم، {قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون}. قال القاضي أبو يعلى من أئمة أصحابنا وفي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة ولهذا قال الإمام أحمد في لا يستعين الإمام بأهل الذمة على قتال أهل الحرب، وقد جعل الشيخ موفق الدين رحمه الله هذه المسألة أصلاً في اشتراط الإسلام في عامل الزكاة فدل على أنها محل وفاق.

وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب وقد سأله يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ فقال: لا يستعان بجم في شيء. فانظر إلى هذا العموم من الإمام أحمد نظراً منه إلى ردىء المفاسد الحاصلة بذلك وإعدامها وهي وإن لم تكن لازمة من ولايتهم ولا ريب في لزومها فلا ريب في إفضائها إلى ذلك، ومن مذهبه اعتبار الوسائل والذرائع وتحصيلاً للمأمور به شرعاً من إذلالهم وإهانتهم والتضييق عليهم وإذا أمر الشارع عليه الصلاة والسلام بالتضييق عليهم في الطريق المشتركة فما نحن فيه أولى هذا مما لا إشكال فيه، ولأن هذه ولايات بلا شك، ولهذا لا يصح تفويضها مع الفسق والخيانة، والكافر ليس من أهلها بدليل سائر الولايات وهذا في غاية الوضوح، ولأنما إذا لم يصح تفويضها إلى فاسق فإلى كافر أولي بلا نزاع ولهذا قد نقول يصح تفويضها إلى فاسق إما مطلقاً أو مع ضم أمين أطفاله أو تفريق ثلثه مع أن الوصية ولأنه إذا لم تصح وصية المسلم إلى كافر في النظر في أمر أطفاله أو تفريق ثلثه مع أن الوصي المسلم المكلف العدل يحتاط لنفسه وماله وهي مصلحة خاصة يقل حصول الضرر فيها فمسألتنا أولى هذا مما لا يحتاج فيه إلى تأويل ونظر خاصة يقل حصول الضرر فيها فمسألتنا أولى هذا مما لا يحتاج فيه إلى تأويل ونظر

<sup>[</sup>۱۹۱] سورة النساء، ۱٤۱.

وهذا من أعظم السبيل استدل الشيخ وجيه الدين وغيره من الأصحاب بهذه الآية على أنه لا يجوز أن يكون عاملاً في الزكاة وقد قال أصحابنا في كاتب الحاكم لا يجوز أن يكون كافراً واستدلوا بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة} [١٩٢]. وبقضية عمر على أبي موسى.

وقال الشيخ تقي الدين في أول الصراط المستقيم في أثناء كلام له: ولهذا كان السلف يستدلون بهذه الآية على ترك الاستعانة بهم في الولايات فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى قال قلت لعمر في إن لي كاتباً نصرانياً ، قال: مالك قاتلك الله ، أما سمعت الله يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض} [١٩٣]. ألا اتخذت حنيفياً؟ قال قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه، قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. انتهى كلامه [١٩٤]. ورواه البيهقي وعنده فانتهرني وضرب على فخذي وعنده أيضاً فقال أبو موسى والله ما توليته إنما كان يكتب؟ لا تدنهم إذا أقصاهم الله ولا تأمنهم إذا أخانهم الله ولا تعزهم بعد إذ أذلهم الله الإسلام من يكتب؟ لا تدنهم إذا أقصاهم الله ولا تأمنهم إذا أخانهم الله ولا تعزهم بعد إذ أذلهم الله [١٩٥].

وروى الإمام أحمد عن عمر رهي أنه قال: لا تستعملوا اليهود والنصارى فإنهم يستحلون الرساء في دينهم ولا تحل الرساء [١٩٦].

وقال سعيد بن منصور [١٩٧] في سننه ثنا هشيم [١٩٨]

<sup>[</sup>۱۹۲] سورة آل عمران، ۱۱۸.

<sup>[</sup>١٩٣] سورة المائدة، آية ٥١.

<sup>[</sup>١٩٤] اقتضاء الصراط المستقيم ١٦٤/١.

<sup>[</sup>۹۹] سنن الكبرى للبيهقى(۲۰٤،۹).

<sup>[</sup>١٩٦] لم أجده في المسند.

<sup>[</sup>۱۹۷] سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني أبو عثمان المروزي صاحب السنن، ولد بجوزجان، روى عن مالك وأبو الأحوص وابن عيينة وغيرهم، وعنه مسلم وأبو داود وأحمد بن حنبل فأحسن الثناء عليه وفيرهم، وعنه مسلم وأبو داود وأحمد بن حنبل فأحسن الثناء عليه وفخم أمره. توفي في مكة رحمه الله تعالى سنة ۲۲۷هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٥٨٦/١٠، تحذيب التهذيب ٣٣٨/٢.

<sup>[</sup>١٩٨] هُشيم بن بشير بن القاسم أبو معاوية ولد سنة ١٠٥هـ، روى عن الأعمش وسليمان التيمي والأحول. وعنه مالك وشعبة وسعيد بن منصور وغيرهم. قال ابن حجر: ثقة تُبتْ كثير التدليس والإرسال الخفي. توفي رحمه الله سنة ١٨٣هـ. انظر: التقريب رقم ٧٣٦٢، تحذيب التهذيب ٤١/٦.

عن العوام [٩٩] عن إبراهيم [٢٠٠] التيمي قال قال عمر لا ترفعوهم إذا وضعهم الله ولا تعزوهم إذ أذلهم الله يعني أهل الكتاب كلهم أئمة لكن إبراهيم لم يلق عمر، وقطع الشيخ تقى الدين في موضع آخر بأنه يجب على ولي الأمر منعهم من الولايات في جميع أرض الإسلام، وقال أيضاً الولاية إعزاز وأمانة وهم يستحقون للذل والخيانة، والله يغني عنهم المسلمين، فمن أعظم المصائب على الإسلام وأهله أن يجعلوا في دواوين المسلمين يهودياً أو سامرياً [٢٠١] أو نصرانياً، وقال أيضاً: لا يجوز استعمالهم على المسلمين فإنه يوجب من إعلائهم على المسلمين خلاف ما أمر الله ورسوله، والنبي عَلَيْ قد نهى أن يُبدأوا بالسلام وأمر إذا لقيهم المسلمون أن يضطروهم إلى أضيق الطرق [٢٠٢]، وقال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه [٢٠٣]، وقد منعوا من تعلية بنائهم على المسلمين فكيف إذا كانوا ولاة على المسلمين فيما يقبض منهم ويصرف إليهم وفيما يؤمرون به من الأمور المالية ويقبل خبرهم في ذلك فيكونون هم الآمرين الشاهدين عليهم؟ هذا من أعظم ما يكون من مخالفة أمر الله ورسوله، وقد قدم أبو موسى على عمر رضى الله عنهما بحساب العراق فقال ادع يقرؤه فقال إنه لا يدخل المسجد فقال لم؟ قال لأنه نصراني، فضربه عمر بالداوة فلو أصابته لأوجعته وقال لا تعزوهم إذ أذلهم الله ولا تصدقوهم إذ كذبهم الله ولا تأمنوهم إذ خونهم الله [٢٠٤]، وكتب إليه خالد بن الوليد إن بالشام كاتباً نصرانياً لا يقوم خراج الشام إلا به، فكتب إليه لا تستعمله فأعاد عليه السؤال وإنا محتاجون إليه، فكتب إليه مات النصراني والسلام [٢٠٥]، يعني قَدِّر موته

<sup>[</sup>١٩٩] العوام بن حوشب الشيباني أبو عيسى روى عن أبي إسحاق السبيعي ومجاهد وجبلة بن سحيم، وعنه ابنه سلمة وشعبة وحفص بن عمر وأصحاب الكتب الستة، كان صاحب أمر بالمعروف ونحي عن المنكر، توفي رحمه الله سنة ١٤٨هـ. انظر: تحذيب التهذيب ٢١/٤.

<sup>[</sup>۲۰۰] إبراهيم بن يزيد التيمي أبو أسماء، روى عنه أنس والحارث بن سويد وغيرهم وعنه بيان ابن بشر والحكم بن عتبة وأصحاب الكتب الستة وغيرهم، قتله الحجاج بن يوسف سنة ٩٢، ولم يبلغ أربعين سنة رحمه الله. انظر: تهذيب التهذيب ١١٥/١، التقريب رقم ٢٧١. [٢٠١] السامرة: قوم يسكنون جبال بيت المقدس وقرايا من أعمال مصر يتقشفون في الطهارة أكثر من اليهود، يثبتون نبوة موسى وهارون ويوشع عليهم السلام وينكرون نبوة غيرهم وقبلتهم جبل يقال له كزيريم بين بيت المقدس ونابلس، ويذكر أنهم ليسوا من بني إسرائيل البتة، بل قدموا من بلاد المشرق ثم تهودوا. انظر: الملل والنحل ٢٠٠/١ مع التحقيق.

<sup>[</sup>٢٠٢] رواه مسلم في كتاب السلام رقم (٢١٦٧)، والبخاري في الأدب المفرد رقم (١١٠٣) ورواه الترمذي في السنن من كتاب الأدب رقم (٢٧٠٠).

<sup>[</sup>٢٠٣] رواه البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ والدارقطني في كتاب النكاح، باب المهر رقم ٢٥٢/٣ (٣٠) وسنده حسن.

<sup>[</sup>۲۰٤] سنن الكبرى للبيهقى (۲۰٤)..

<sup>[</sup>٢٠٥] صبح الأعشى ١/٤٩.

، فمن ترك لله شيئاً عوضه الله خيراً منه [٢٠٦]، إلى أن قال وقد يشيرون عليهم بالرأي التي يظنون أنها مصلحة ويكون فيها من فساد دينهم ودنياهم ما لا يعلمه إلا الله وهو يتدين بخذلان الجند وغشهم يرى أنهم ظالمون، وأن الأرض مستحقة للنصارى ويتمنى أن يمتلكها النصارى.

وقال أيضاً: كان صلاح الدين [٢٠٧] وأهل بيته يذلون النصارى ولم يكونوا يستعملون منهم أحداً، ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء مع قلة المال والعدد، وإنما قويت شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل حتى قام بعض الملوك أعطاهم بعض مدائن المسلمين وحدثت حوادث بسبب التفريط فيما أمر الله به ورسوله فإن الله تعالى يقول: {ولينصرن الله من ينصره} [٢٠٨]. إلى أن قال: وهم إلى ما في بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما في بلادهم بل مصلحة دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بما في بلاد المسلمين والمسلمون ولله الحمد مستغنون عنهم في دينهم ودنياهم، ففي ذمة المسلمين من علماء النصارى ورهبانهم من يحتاج إليهم أولئك النصارى وليس عند النصارى مسلم يحتاج إليه المسلمون مع أن افتداء الإسراء من أعظم الواجبات وكل مسلم يعلم أفم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين إلا لأغراضهم لا لنفع المسلمين، ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على المال يمنعهم من الطاعة فإنهم ارغب الناس في المال ولهذا يتقامرون في الكنائس وهم طوائف كل طائفة تضاد الأخرى ولا يشير على ولي الأمر بما في إظهار شعارهم في دار الإسلام أو تقوية أيديهم بوجه من الوجوه يشير على ولي الأمر بما في إظهار شعارهم في خاية الجهل لا يعرف السياسة الشرعية التي تنصر سلطان المسلمين على أعدائه وأعداء الدين. وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين [٢٠٨]

[٢٠٦] رواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: " إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه " برقم (٢٣٠٧٤)

<sup>[</sup>٢٠٧] السلطان الكبير صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي الدويني التكريتي المولود في سنة ٥٣٢هـ، سمع من أبي طاهر السِّلفي وأبي الطاهر بن عوف والقطب النيسابوري وغيرهم، كان مهيباً شجاعاً حازماً مجاهداً كثير الغزو، قال عنه الذهبي رحمه الله: كانت له همة في إقامة الجهاد وإبادة الأضداد ما سمع بمثلها لأحد في دهر اهـ. قهر بني عبيد ومحا دولتهم، وأسر ملوك الفرنج في (حطين) توفي رحمه الله تعالى بدمشق سنة ٥٨٩هـ. سير أعلام النبلاء ٢٧٨/٢١، شذرات الذهب ٢٩٨/٤.

<sup>[</sup>۲۰۸] سورة الحج، آية ٤٠.

<sup>[</sup>٢٠٩] أبو القاسم، تقي الملوك، ليث الإسلام، نور الدين محمود بن الأتابك زنكي بن أقسنقُر التركي السلطاني الملكشاهي، ولد سنة ٥١٥ هـ، كان بطلاً شجاعاً وافر الهيبة حسن الرمي ذا تعبد وخوف وورع وكان يتعرض للشهادة، قال ابن عساكر: روى الحديث وأسمعه وأجازه اهـ. وكان أظهر السنة بحلب وقمع الرافضة، انتزع من الكفار نيفاً وخمسين مدينة وحصناً. يقال إنه الخليفة الراشد السادس. توفى

وصلاح الدين ثم العادل [٢١٠] كيف مكنهم الله وأيدهم وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء لما قاموا من ذلك بما قاموا وليعتبر بسيرة من والي النصارى كيف أذله وكبته إلى أن قال: وثبت في الصحيح عن النبي على أن مشركاً لحقه ليقاتل معه فقال له: " إني لا استعين بمشرك " [٢١١]، وكما أن استخدام الجند المجاهدين إنما يصلح إذا كانوا مؤمنين فكذلك الذين يعاونون الجند في أموالهم وأعمالهم إلى أن قال: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم} [٢١٢]. وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [٢١٣].

وذكر سبب نزولها ثم قال وقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين وربما يطلعون على ذلك من أسرارهم وعوراتهم وغير ذلك وقد قيل:

### كل العداوات قد ترجى مودهاإلا عداوة من عاداك في الدين

انتهى كلامه.

وقد روي عن النبي عَلَيْ أنه قال: " لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربياً " [٢١٤]

01

<sup>=</sup> رحمه الله تعالى سنة ٦٩هـ. نور الدين محمود: محاضرة للشيخ سفر الحوالي، سير أعلام النبلاء ٥٣١/٢٠ نور الدين محمود. حسين مؤنس.

<sup>[</sup>٢١٠] الملك العادل سيف الدولة أبو بكر مجًد بن أيوب بن شاذي التكريتي، ولد سنة ٣٥ه ببعلبك، كان ذا عقل ودهاء وشجاعة حليماً ديناً كان خليقاً للملك، أزال الخمور والفاحشة في بعض أيام دولته، وكان كثير الصلاة ويصوم الخميس، قليل المرض، سعيد الحظ والبخت، قال ابن خلكان: كان مائلاً إلى العلماء حتى لصنف له الرازي تأسيس التقديس فذكر اسمه في خطبته. توفي رحمه الله سنة م ١٥هـ.. انظر: سير أعلام النبلاء ٢١٥/١٨.

<sup>[</sup>۲۱۱] سبق تخریجه ص٦٣.

<sup>[</sup>۲۱۲] سورة آل عمران، آية ۱۱۸.

<sup>[</sup>٢١٣] سورة المائدة، آية ٥١.

<sup>[</sup>٢١٤] رواه الإمام أحمد في المسند ١٨/١٩، تحقيق التركي، والنسائي في كتاب الزينة رقم (٥٢٠٩)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٦/٩ من طريق من طريق الأزهر بن راشد عن أنس ابن مالك به، وإسناده ضعيف لجهالة الأزهر هذا، ورواه البخاري في التاريخ الكبير ١٦/٤ من طريق سليمان بن أبي سليمان مولى بني هاشم عن أنس بن مالك به، وهذا أيضاً إسناد ضعيف لجهالة سليمان هذا، إلا أنه صح الجزء الثاني من الحديث وهو قوله: " ولا تنقشوا في خواتيمكم عربياً " رواه البخاري في التاريخ الكبير ٥٥/١٥ بسند صحيح.

رواه الإمام أحمد والنسائي [٢١٥] وعبد ابن حميد [٢١٦] وغيرهم، ومعنى قوله: " ولا تستضيئوا بنار المشركين " أي لا تستشيروهم ولا تأخذوا آراءهم. جعل الضوء مِثْلا الرأي عند الحيرة هذا معنى قول الحسن [٢١٧] رواه عبد بن حميد، واحتج الحسن بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم} [٢١٨]. وكذا فسره غيره، وفسر الحسن: " ولا تنقشوا في خواتيمكم عربياً " أي لا تنقشوا فيها مُحِّداً وفسره غيره مُحِّد رسول الله لأنه كان نقش خاتم النبي عَلَيْهُ، وفي حديث عمر: " لا تنقشوا في خواتيمكم العربية " وعن ابن عمر أنه كان يكره أن ينقش في الخاتم القرآن.

وقال ابن عبد البر قال ابن القاسم [٢١٩] سئل مالك عن النصراني يستكتب؟ قال لا أرى ذلك، وذلك أن الكاتب يستشار، فيستشار النصراني في أمر المسلمين؟ ما يعجبني أن يستكتب، وذكر ابن عبد البر أنه استأذن على المأمون [٢٢٠] بعض شيوخ الفقهاء فأذن له، فلما دخل عليه رأى بين يديه رجلاً يهودياً كاتباً له عنده منزله وقربه لقيامه بما يصرفه فيه ويتولاه من خدمته فلما رآه الفقيه قال: وقد كان المأمون أوما إليه بالجلوس، فقال: أتأذن لي يا أمير المؤمنين في إنشاد بيت حضر قبل أن أجلس؟ قال نعم، فأنشده:

\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>٢١٥] الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي صاحب السنن ولد بنسا سنة ٢١٥ه، وسمع من قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار وعلي بن حُجر وجمع وعنه أبو القاسم الطبراني وأبو بشر الدولايي، وأبو علي الحسين النيسابوري وغيرهم. قال السبكي سألت شيخنا الذهبي: ايهما أحفظ مسلم أو النسائي فقال النسائي. اه. له السنن الكبرى، وأما الصغرى (المجتبي) فمن جمع تلميذه ابن السني على ما ذكره الذهبي في سيرته، وله الخصائص والضعفاء وغيرها، توفي رحمه الله تعالى بفلسطين سنة ٣٠٣ه. طبقات الشافعية ١٤/٣، سير أعلام النبلاء ١٢٥/١٤.

<sup>[</sup>٢١٦] عبد بن حميد بن نصر الكشي أبو محجًد، سماه أبو حاتم في الثقات بعبد الحميد، روى عن عبد الرزاق وأبو داود ويجبى بن آدم وغيرهم، وعنه مسلم والترمذي والبخاري معلقاً وغيرهم، كان ممن جمع وصنف. توفي رحمه الله تعالى سنة ٢٤٩هـ... تهذيب التهذيب ٥٣٤/٣.

<sup>[</sup>۲۱۷] الحسن بن أبي الحسن البصري الأنصاري، مولاهم، ثقة فقيه فاضل، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وروى عن أنس وجابر وغيرهم، قال أنس سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا قال الذهبي: وأما مسألة القدر فصح عنه الرجوع عنها، وأنحا زلة لسان. توفي رحمه الله سنة ١٠٠هـ. انظر: ميزان الاعتدال ٤٨٣/١، تقذيب التهذيب ٤٨١/١، التقريب رقم (١٢٢٧).

<sup>[</sup>۲۱۸] سورة آل عمران، آیة ۱۱۸.

<sup>[</sup>٢١٩] عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتقي، أبو عبد الله المصري الفقيه صاحب مالك ثقة مات سنة ١٩١هـ رحمه الله تعالى. التقريب رقم (٤٠٠٦).

<sup>[</sup>٢٢٠] أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس في العراق، ولد سنة ١٧٠ه كان أحد أعظم الملوك لولا المحنة بخلق القرآن، سمع من أبيه وهُشيم وعباد بن العوام وغيرهم، وعنه ولده الفضل وابن أكثم وغيرهم، وكان مفرطاً في التشيع، لما كبر عني بالفلسفة فجرّه إلى القول بخلق القرآن، امتحن العلماء بذلك فآذاهم فأجاب من أجاب وامتنع من امتنع. توفي في بذندون سنة ٢١٨هـ. تاريخ الخلفاء ص٣٠٦، الأعلام ٢١٤٨.

## إن الذي شُرّفتَ من أجله يزعم هذا أنه كاذب

وأشار إلى اليهودي، فخجل المأمون ووجم ثم أمر حاجبه بإخراج اليهودي مسحوباً على وجهه فأنفذ عهداً بإطراحه وإبعاده وأن لا يستعان بأحد من أهل الذمة في شيء من أعماله. قال ابن عبد البركيف يؤتمن على سر، أو يوثق به في أمر، ومن وقع في القرآن، وكذَّب النبي عليه السلام؟

وقد أمر الناصر لدين الله [٢٢١] أن لا يستخدم في الديوان بأحد من أهل الذمة، فكتب إليه عن أبي منصور بن رطيناً النصراني إنا لا نجد كاتباً يقوم مقامه، فقال نقدِّر أن رطيناً مات هل كان يتعطل الديوان؟ فحينئذ أسلم وحسن إسلامه [٢٢٢] اه.

# ثانياً؛ حكم الاستعانة بالكفار على الدولة المسلمة أو الطائفة المسلمة – كأهل البغي –

أهل البغي؛ طائفة من المسلمين تخرج على الإمام الشرعي بتأويل سائغ ولا يكونون كفاراً بمجرد خروجهم لأنهم ما خرجوا إلا بتأويل سائغ بل ولا يكونون فساقاً عند بعض العلماء.

قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله [٢٢٣] ما نصه: " وأما إذا كان الباغي مجتهداً ومتأولاً ولم يتبين له أنه باغ بل اعتقد أنه على الحق وإن كان مخطئاً في اعتقاده. لم تكن تسميته (باغياً) موجبة لأثمه، فضلاً عن أن توجب فسقه. والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون: مع الأمر بقتالهم قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم لا عقوبة لهم بل للمنع من العدوان ويقولون إنهم باقون على العدالة لا يفسقون " اه.

<sup>[</sup>۲۲۱] هو الملك المقلب بأمير المؤمنين أبو المطرِّف عبد الرحمن بن مُجَّد بن عبد الرحمن الداخل بن هشام بن عبد الملك المرواني، ولي وعمره اثنتان وعشرون سنة فضبط الممالك وخافه الأعداء، وكان رحمه الله ينطوي على دين وحسن خلق ومزاح، افتتح سبعين حصناً قال الذهبي في نحاية ترجمته: وإذا كان الرأس عالي الهمة في الجهاد، احتملت له هنات وحسابه على الله، أما إذا أمات الجهاد، وظلم العباد، وللخزائن أباد، فإن ربك لبالمرصاد اهـ. توفي والينا هذا سنة ٥٣٠هـ وله اثنتان وسبعون سنة رحمه الله تعالى. سير أعلام النبلاء ٥٦٢/١٥.

<sup>[</sup>٢٢٢] الآداب الشرعية ٢/٤٤٤.

<sup>[</sup>۲۲۳] الفتاوي ۷٦/۳٥.

ومما استدل به القائلون بعدم تفسيق أهل البغي قوله تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون } [٢٢٤]. وجه الدلالة من الآيات أنه قال {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أثم إن البغاة إذا خرجوا على الإمام والحالة هذه وجب عليه أن يدعوهم ويسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ذكروا شبهة كشفها، فإن استمروا في الخروج بعد ذلك استعان بالله وقاتلهم، ولا يجوز له أن يستعين بالكفار على قتالهم كما لا يجوز الاستعانة بالكفار على قتال الدولة المسلمة التي حصل بينه وبين حاكمها نزاع أو خلاف لأن في الاستعانة بالكافرين تسليطاً لهم على المسلمين ولا يجوز لأحد أن يستعين بالدولة المسلم أن يعتد بقوله من علماء الأمة وفقهائها على أنه لا يجوز للحاكم المسلم أن يستعين بالدولة الكافرة على المسلمين بأي حال من الأحوال وذلك للأمور التالية:

1) ما قدمناه من النصوص من الكتاب والسنة وأقوال العلماء من منع الاستعانة بالكفار على الدولة على الكفار فإن كان هذا هو الراجح - أعني منع استعانة المسلمين بالكفار على الدولة الكافرة - فمن باب أولى منع الاستعانة بهم على الدولة المسلمة.

Y) الكفار أعداء للمسلمين عداوة عقيدة ودين، ومعلوم أن الكفار إذا مكنوا من قتال المسلمين انتقموا منهم واستأصلوا شأفتهم لما يضمرون لهم من البغضاء والعداء [٢٢٦]. قال تعالى: {إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءاً ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون } [٢٢٧].

<sup>[</sup>۲۲۶] سورة الحجرات، آية ٩-١٠.

<sup>[</sup>٢٢٥] سورة النساء، آية ١٤١.

<sup>[</sup>٢٢٦] كما حصل مثل ذلك للشعب المسلم في العراق حينما تسلط عليهم الكفار من الأمريكان والانجليز بسبب استعانة بعض الحكام بحم على قتالهم فقد دمروا العراق وقواته واذاقوا شعبه الوبال فاصبح هذا الشعب المسلم يعاني من الأمراض ونقص الغذاء والدواء كل ذلك نتيجة تسلط هذه الدول الكافرة على هذا الشعب المسلم بسبب تلك الاستعانة وطلب النصرة منهم والتأييد.

<sup>[</sup>۲۲۷] سورة المتحنة، آية ٢

وقال سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر - إلى قوله - وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ } [٢٢٨]، وقال تعالى: {ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة } [٢٢٩].

٣) وبالنسبة لأهل البغي فالعلة في جواز قتالهم هي كفهم وردهم إلى الطاعة لا قتلهم وإبادتهم وبمذا يعلم أنه لا حاجة إلى الكفار فلم تجز الاستعانة بهم.

أن الاستعانة بالكفار في تلك الحال موالاة لهم وركون إليهم وقد قال تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار} [٢٣٠].

•) ثم إن في الاستعانة بهم تعزيزاً وتقوية لبعض المسلمين على بعض وإشعالاً للحروب بينهم ودافعاً لهم على التنازع على الرئاسة والملك وذلك مالا يقره الشرع بحال بل إنه يدعو المسلمين في تلك الحال إلى الإصلاح فيما إذا كانوا جميعاً طلاب حق أو ملك أو رئاسة فإذا كانت إحدى الطائفتين المتحاربتين هي المحقة فالمقصود من قتالها للأخرى دفع بغيها لا إبادتها وذلك يتحقق بدون الاستنصار بالكفار.

7) والاستعانة بالكفار تمكين لهم في كسر شوكة المسلمين والقضاء عليها بل ربما إبادتهم أو طردهم من بلادهم والاستيلاء عليها وكفى بالتاريخ شاهداً على ما نقول فالمسلمون في الأندلس مثلاً وقعت بينهم الفتن العظيمة واستنصر بعضهم بالنصارى على إخوانهم المسلمين حتى هلكوا جميعاً وزال سلطان المسلمين هناك والأمر لله من قبل ومن بعد.

٧) والاستعانة بهم كذلك سلم لهم للتدخل في شؤون المسلمين الخاصة والاطلاع على عورات المسلمين ومكامن الضعف والقوة فيهم الأمر الذي قد يجعلهم سادات وحكام يحتكم

<sup>[</sup>٢٢٨] سورة آل عمران، الآيات ١١٨-١١٩.

<sup>[</sup>٢٢٩] سورة النساء، آية ٢٠٢.

<sup>[</sup>۲۳۰] سورة هود، آية ۱۱۳.

إليهم المسلمون بل ربما آل الأمر بأولئك إلى حشد جيوشهم وسلاحهم في بلاد المسلمين باسم المحافظة على الأمن وفض النزاع ونصرة المستضعفين والمظلومين وذلك بمجرد توجيه أدبى إشارة إليهم للنجدة والنصرة من بعض من في قلوبهم مرض من المسلمين أهر [٢٣١].

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن من صور الاستعانة بالكفار على أهل البغي ما يكون كفراً [٢٣٢].

قال الإمام أبو مجلًد على بن حزم في المجلى: " وأما من حملته الحمية من أهل الثّغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين أو على أخذ أموالهم أو سبيهم فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع فهو هالك في غاية الفسوق ولا يكون بذلك كافراً لأنه لم يأت شيئاً وجب به عليه كفر قرآن أو إجماع وإن كان حكم الكفار جارياً عليه فهو بذلك كافر على ما ذكرنا فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافراً والله أعلم " [٢٣٣]. وهذا الحكم أعني منع الاستعانة بالكفار شامل للكفار الحربيين وأهل الذمة والمرتدين قال الإمام أبو مجدً علي بن حزم أيضاً [٢٣٤]: " هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب أو بأهل الذمة أو بأهل بغي آخرين قال أبو مجدً رحمه الله: اختلف الناس في هذا فقالت طائفة لا يجوز أن يستعان عليهم بحربي ولا بذمي ولا بذمي ولا بمن يستحل قتالهم مدبرين وهذا قول الشافعي في وقد ذكرنا في كتاب الجهاد قول رسول الله في ان الا نستعين بمشرك " [٢٣٥] وهذا عموم مانع من أن يستعان بحم في ولاية أو قتال أو شيء من الأشياء إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة يمم فيه كخدمة الهداية أو الاستئجار أو قضاء الحاجة وغير ذلك ممالا يخرجون فيه عن الصغار والمشرك يقع على الذمي والحربي " اه.

أما من قال من المنتسبين للعلم بجواز الاستعانة بالكفار على قتال أهل البغي عند الضرورة فليس له حجة ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر صحيح.

<sup>[</sup>۲۳۱] انظر: الاستعانة، ص٩٩.

<sup>[</sup>٢٣٢] وذلك في حالة ما إذا كان حكم الكفار جارٍ على المستعين لهم وغالب عليه.

<sup>[</sup>۲۳۳] المحلى ۲۱/۰۰۱، المسألة ۲۱۹۸.

<sup>[</sup>۲۳٤] المحلى ۱۱۲/۱۱، مسألة ۲۱۵۸.

<sup>[</sup>۲۳۵] سبق تخریجه ص۳۹.

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: " أما استنصار المسلم بالمشرك على الباغي فلم يقل بهذا إلا من شذ واعتمدها القياس ولم ينظر إلى مناط الحكم والجامع بين الأصل وفرعه ومن هجم على مثل هذه الأقوال الشاذة واعتمد في نقله وفتواه فقد تتبع الرخص ونبذ الأصل المقرر عند سلف الأمة وأئمتها المستفاد من حديث الحسن وحديث النعمان بن بشير " أه [٢٣٦].

# الاستعانة بالكفار في غير مباشرة القتال

### هذا النوع من الاستعانة بالكفار له حالات:

الحالة الأولى: الاستعانة بهم في الأعمال الكتابية والحسابية والإدارة ونحو ذلك، وهذا تقدم الكلام فيه وذكرنا موقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من هذه المسألة وتشديده النكير على أبي موسى في حين استكتب نصرانياً وتقدم أيضاً عنه في أنه كتب لعماله في الآفاق: أما بعد فإنه من كان قبله كاتب من المشركين فلا يعاشره ولا يوادده ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه فإن رسول الله في أمر باستعمالهم ولا خليفته من بعده وعندما كتب إليه معاوية يستشيره في الاستعانة بالكفار في الكتابة والحساب نهاه وقال: عافانا الله وإياك فإن النصراني قد مات والسلام.

وكذلك تقدم موقف الخليفة عمر بن عبد العزيز في هذا حيث كتب لعماله في الآفاق قائلاً: أما بعد فإن عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب الله {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس} [٢٣٧]، فجعلهم نجساً حزب الشيطان إلى قوله: فلا أعلم أن أحداً من العمال أبقى في عمله رجلاً متصرفاً على غير دين الإسلام إلا نكّلت به فإن محوا عمالكم كمحو دينهم وأنزلوهم منزلتهم التي خصهم الله بحا من الذل والصغار اه.

<sup>[</sup>٢٣٦] مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٦٨/٣.

<sup>[</sup>۲۳۷] سورة التوبة، آية ۲۸.

ثم إن الاستعانة بالكفار في هذا المجال يتيح لهم الفرصة في إيقاع الضرر بالمسلمين وخيانتهم والاطلاع على أسرارهم وإبلاغها لقومهم أعداء الإسلام والمسلمين ويمكنهم من معرفة مكامن القوة والضعف والاطلاع على طرق المسلمين ومسالكهم فيبلغون قومهم بذلك وهذا فيه أكبر الضرر على المسلمين.

ولهذا فإن مذهب جمهور علماء الأمة وفقهائها أعني عدم جواز الاستعانة بالكفار ذميين كانوا أم غيرهم في الوظائف الهامة كالكتابة والإدارة والحساب والوزارة التنفيذية وغير ذلك هو الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة للأمور التالية:

- ١) لوجود الأدلة الكثيرة وهي ظاهرة الدلالة.
- ٢) ولأنه لم يعهد أن أحداً من ولاة المسلمين في صدر الإسلام ولى ذمياً شيئاً من تلك الولايات.

٣) ولاة الوظائف العامة فيها ولاية وسلطة وصلاحيات كثيرة تخوِّل صاحبها العمل والحزم والحل والحل والعقد والكافر لا سلطان له على المسلمين كما قال جل ثناؤه {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً } [٢٣٨] .

٤) ثم إنها وظائف غير مناسبة للكافر لأنها تتطلب أمراً مهماً هو الإيمان بأهمية هذه الوظائف وأنها أمانة عظيمة ومسؤولية شرعية وهذا لا يوجد إلا في المسلم لأن الدولة كلها تقوم على العقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي فهي دولة عقدية فكرية ذات أصول ثابتة وليست دولة دنيوية صرفه، ومن غير المعقول أن تسند الأعمال المهمة في هذه الدولة إلى من لا يؤمن بأصولها وأسسها.

هإن هذه الوظائف لها أهمية بالغة لما تنطوي عليه من الأسرار التي لا يتسع لها قلب الكافر بل لا ينبغي أن يطلع عليها [٢٣٩].

<sup>[</sup>٢٣٨] سورة النساء، آية ١٤١.

<sup>[</sup>٢٣٩] الاستعانة ص٨٢.

7) معلوم أن الكفار أعداء للمسلمين عداوة ظاهرة وألهم يتمنون أن تكون لهم سلطة على المسلمين فينتقموا منهم بشتى أنواع الانتقام ويفرحون بكل ما يصيب المسلمين من ضرر وأذى منهم أو من غيرهم ويعتقدون أنه لا حرج عليهم في الاستيلاء على أموال المسلمين ومقدراتهم. قال تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون } [٢٤٠].

قال في المذمة [٢٤١]: وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب أنهم يعتقدون أنهم ليس عليهم إثم ولا خطيئة في خيانة المسلمين وأخذ أموالهم فقال تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون } (٢). وهذه صفة قبط مصر فإنهم الذين زعموا أنهم ليس عليهم في الأميين سبيل وأن لهم أخذ أموالهم وأنفسهم مجاناً في مقابلة ما أخذوا من أموال النصارى وأنفسهم في الزمان الغابر.

أما استعانة المسلمين بالكفار في الخدمة كالدلالة على الطريق واستئجارهم في الخدمة العامة البعيدة عن الحرب والقتال فهذا لا بأس به لأنه لا يخرجهم عن الذلة والصغار.

قال الإمام أبو مُحَّد بن حزم بعد أن ذكر منع الاستعانة بالكفار حربيين كانوا أم ذميين قال: " وهذا عموم مانع من أن يستعان بهم في ولاية أو قتال أو شيء من الأشياء إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة بهم فيه كخدمة الهداية أو الاستئجار أو قضاء الحاجة وغيره مما لا يخرجون فيه عن الصغار " [٢٤٢].

ونقل ابن عبد البر في التمهيد عن الإمام مالك قوله: " ولا أرى أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إلا أن يكونوا خدماً أو نواتيه [٢٤٣] " أه [٢٤٤].

<sup>[</sup>۲٤٠] سورة آل عمران، آية ٧٥.

<sup>[</sup>٢٤١] المذمة في استعمال أهل الذمة، ص٤٨.

<sup>[</sup>۲٤۲] المحلى ١١٢/١٢

<sup>[</sup>٢٤٣] انظر ص ٧٥ من هذا الكتاب.

أما استعانة الدولة المسلمة بأموال الدولة الكافرة فلا يخلوا إما أن يكون على وجه القرض أو الهبة، فإن كان على سبيل القرض فعمومات النصوص من الكتاب والسنة على تحريم الاستعانة بالكفار تدل على منع الاستقراض منهم لأن العلة التي من أجلها نهى الشارع عن الاستعانة بالكفار موجودة في الاستقراض منهم، ولأن الاستقراض من الكفار يترتب عليه أمور منها:

١) أن فيه ذل وصغار على الدولة لأنه من سؤال الند لنده.

٢) أن الدولة الكافرة لن تقرض الدولة المسلمة تعاطفاً معها أو رحمة بها أو إكراماً لها بل لما ترجوه من الحصول على الفوائد والأرباح فهي إما أن تأخذ فائدة معينة على القرض وهو صريح الربا، وأما أن تشترط على الدولة شروطاً تستفيد منها وتكون مرهقة للدولة المسلمة بل خزياً وعاراً عليها.

٣) أن الدولة الكافرة ولا سيما المحاربة ربما اتخذت من القروض أسلوباً لاستعمار المسلمين وأرضهم فإنها تفتح صدرها للدولة المسلمة للاقتراض منها كما تشاء فتتراكم الديون حتى تعجز الدولة المسلمة عن وفائها فيكون ذلك سلماً للاستعمار الحقيقي أو المعنوي وهذه علامة الانتكاس والإفلاس للدولة المسلمة وفي العصر الحديث أثبتت ذلك دول الكفر عملياً.

٤) أن في الاستقراض من الكفار ركوناً إليهم وموالاة لهم وخضوعاً لسلطانهم.

الحالة الثانية: الاستعانة بأموال الدولة الكافرة عن طريق الاستيهاب فهذا آكد منعاً وأغلظ تحريماً لما يترتب عليه من ذل وهوان وصغار وركون إلى الكفار وموالاتهم ولأن في الاستيهاب مسألة والمسألة نهى الشارع عنها بين المسلمين أنفسهم لا سيما إذا كان السؤال للكفار، وقد ورد ذم المسألة في نصوص كثيرة منها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال: " ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم " [٢٤٦]، وقال تعالى {ولاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين} [٢٤٦]،

وقال {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} [٢٤٧]، ولأن سؤال الكفار يكشف ضعف المسلمين وفقرهم وفاقتهم وحاجتهم إلى الدولة الكافرة ، الأمر الذي يفرحهم ويسرهم بل ويجرئهم على العدوان ونقض العهود ، كما قال تعالى {إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بحا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط} [٢٤٨].

# حكم الاستعانة بالكفار في الأمور المعنوية:

لقد بينا فيما سبق أن الاستعانة بحم لا بحوز مطلقاً سواء أكانت الاستعانة بحم في الحرب والقتال أم في الإدارة والكتابة وسائر الأعمال وبرهنّا على ذلك بنصوص من كتاب الله وسنة نبيه وذكرنا أقوال علماء الأمة في ذلك وفي هذا الفصل نبين حكم الاستعانة بحم من حيث المعنى مثل وقوفهم إلى جانب قضايانا وتصويتهم معنا في المحافل الدولية لأن ذلك لا يعدو الأقوال دون الفعال فهم وإن وقفوا مع المسلمين وأيدوا قضاياهم بالقول فلن يفعلوا شيئاً يكون فيه نصرة للمسلمين أو نفع لهم لأنهم أعداء للإسلام والمسلمين ويفرحون بكل ما من شأنه أن يضر بقضايا المسلمين وكل عداوة قد يرجى زوالها إلا العداوة في الدين كما قال الشاعر:

### كل العدوات قد ترجى مودهاإلا عداوة من عاداك في الدين

والواقع شاهد على ما نقول فقد أبيد المسلمون في البوسنة والهرسك من قبل النصارى ودامت الحرب سنوات والأمم الكافرة تشجب وتستنكر في هيئة الأمم وفي غيرها من المحافل الدولية وتمدد لكن لم يحصل فعل وكذلك في إقليم كوسوفا فمنذ أكثر من سنة والصرب يبيدون المسلمين ويجلونهم من ديارهم ويحرقونها والغرب يشجب ويستنكر ويتوعد بضربات عسكرية ضد صربيا لكنه لم يفعل شيئاً.

<sup>= [</sup>٢٤٥] رواه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة رقم (١٤٧٤)، ومسلم في كتاب الزكاة رقم (١٠٤٠).

<sup>= [</sup>۲٤٦] سورة آل عمران، آية ١٣٩.

<sup>[</sup>٢٤٧] سورة المنافقون، آية ٨.

<sup>[</sup>۲٤٨] سورة آل عمران، آية ١٢٠.

قال الدكتور عبد الله بن إبراهيم الطريقي: "إن عصراً مثل عصرنا الذي قويت فيه شوكة الباطل ودالت له الدولة وضعفت فيه الأمة الإسلامية وتفرقت دويلاتها مزقاً وضاعت فيه حقوقها واغتصبت أراضيها وانتهكت حرماتها في كثير من بلدانها إن عصراً كهذا قد يدعو المسلمين إلى عملٍ ما يملكونه وما يستطيعونه لتوجيه أنظار العالم إلى قضاياهم الضائعة وحقوقهم المغتصبة وإقناعه بأهميتها ومن ثم طلب ضم الصوت لصالحهم بالتنديد بأعمال العدو المغتصب وضرورة إعادة الحقوق إلى أصحابها. ويمكن أن نضرب لذلك مثلاً بقضية المسلمين في " فلسطين " التي اغتصبها اليهود وأقاموا فيها دولتهم على مرأى ومسمع من العالم فهل مثل هذا العمل مشروع؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تستدعى إثارة سؤالين هما:

الأول: هل من فائدة في استجداء الكفار واستعطافهم واسترحامهم؟

الثاني: ماواجب المسلمين حينما يحصل الاعتداء من الكفار على ديارهم ومقدساتهم؟

ونجيب عن السؤال الأول فنقول: لعل مما لا ينكر شرعاً أو واقعاً أن استجداء الكفار واستعطافهم ما هو إلا ذل وصغار للمسلمين ولا يزيدهم إلا وهناً ولا يزيد الكافرين إلا عزة واستكباراً وأنفه، وصدق الله جل ثناؤه إذ يقول: {الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً } [٢٤٩]، وإذ يقول: {إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بما وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط } [٢٥٠]، ففي الآية الأولى ينكر الله على من يطلب العزة من الكفار ولا شك أن طلب ضم الصوت منهم يعتبر طلباً للعزة وفي الثانية يخبر الله تعالى عن الكفار أنهم يساءون حينما يصيب المسلمين خير ويفرحون إذا أصيبوا بشر فطلب التصويت منهم إذن لا جدوى فيه.

<sup>[</sup>٢٤٩] سورة النساء، آية ١٣٩.

<sup>[</sup>۲۵۰] سورة آل عمران، آية ۲۰۰.

والجواب على السؤال الآخر: إن واجب المسلمين عند وقوع الاعتداء من الكفار أن يردوا الاعتداء بمثله ويدافعوا عن حقوقهم بلا خلاف وإن كان الأمر كذلك فإن استجداء الكفار بأن يصوتوا في صالح القضايا الإسلامية أمر عديم الفائدة ولا طائل تحته بل هو استجداء للمشركين وخضوع لهم ولعل واقع المسلمين المعاصر يصور لنا ذلك في أوضح الصور فالقضية الفلسطينية مثلاً ماذا استفادت من استجداء العرب لدول الكفر واستعطافهم لهم فكم من البيانات المشتركة والقرارات بين دول العالم الإسلامي وبين بعض دول الكفر التي صدرت تستنكر وتندد بشدة " ظاهرياً " بأعمال اليهود فإنها مهما قيل وادعى من حصول المكاسب من ورائها فهو هراء.

لهذا نقول إن طلب التصويت أمر غير مشروع لما عرفناه وواجب المسلمين تجاه حقوقهم المغتصبة والمنتهكة أن يوحدوا صفوفهم ويعيدوها بالجهاد ولا شيء غير ذلك " [٢٥١].

#### خاتمة

إن المستعرض لهذا البحث على اختصاره يلاحظ أنه اشتمل على كثير من الأحكام المتعلقة بجزيرة العرب حيث تضمن بيان موقعها وحدودها وأحكام إقامة الكفار فيها فقد بينت ذلك كله بياناً واضحاً وسقت ما ورد في ذلك من النصوص الشرعية وذكرت ما تضمنته القواميس اللغوية، وذكرت المعول عليه من كلام العلماء في حكم إقامة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار في هذه الجزيرة كما تضمن البحث بيان حكم الاستعانة بالكفار في القتال وفي غيره من الأعمال الأخرى كالإدارة والكتابة والوزارة وغيرها وبينت ما شبّه به المجيزون للاستعانة بالكفار من الأدلة وأوضحت أن ما ذكروه من الأدلة لاينهض للاستدلال إما لضعفه وإما لعدم وضوح دلالته وإما لاضطرابه متناً وسنداً وبهذا تم البحث راجياً من الله أن يجعله خالصاً لوجهه وأن ينفع به ونظراً إلى أنني بشر والبشر معرض للخطأ فارجو ممن قرأه وعثر على خطأ فيه أن ينبهني على ذلك فأكون شاكراً له.

هذا وقد فرغت من إملائه يوم الاثنين الموافق ١٥ شوال عام ١٤١٩ه.

<sup>[</sup>۲۰۱] الاستعانة ص ۳۰٥ – ۳۰٦.

# الفهرس

| الصفحة                   | الموضوع                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| ۲                        | سيرة المؤلف                                                |
| ٤                        | مقدمةمقدمة                                                 |
|                          | تمهيد                                                      |
| 1 •                      | تعريف الجزيرة                                              |
| ١٣                       | الجواب عن هذين الدليلين                                    |
| ١٦                       | حكم إقامة اليهود والنصارى والمشركين في الجزيرة العربية     |
| ن جزيرة العرب            | ذكر طرف من أقوال العلماء في إجلاء اليهود والنصاري مر       |
| ۲٠                       | حكم الاستعانة باليهود والنصاري وسائر الكفار                |
| 77                       | الولاء تعريفه في اللغة                                     |
| ۲٤                       | منزلة الولاء والبراء في الإسلام                            |
| ٣٢                       | ومن الأحكام الدينية                                        |
| ٣٣                       | البراء تعريفه في اللغة                                     |
| ٣٣                       | مكانة البراء في العقيدة الإسلامية                          |
| ٣٧                       | فصل – الاستعانة بالكفار                                    |
| ٣٧                       | أولاً؛ استعانة المسلمين بالدولة الكافرة على دولة كافرة     |
| ٣٧                       | أولاً: الكتاب العزيز                                       |
|                          | ثانياً: من السنة المطهرة                                   |
| ٤١                       | مناقشة أدلة من جوز الاستعانة بالكفار من العلماء            |
| فة المسلمة - كأهل البغي٥ | ثانياً؛ حكم الاستعانة بالكفار على الدولة المسلمة أو الطائ  |
| оД                       | الاستعانة بالكفار في غير مباشرة القتال                     |
| والإدارة ونحو ذلك٥٨      | الحالة الأولى: الاستعانة بمم في الأعمال الكتابية والحسابية |
| ٦٠                       | الحالة الثانية: استعانة المسلمين بالكفار في الخدمة         |
| ٦١                       | استعانة الدولة المسلمة بأموال الدولة الكافرة وما يترتب علي |
| 77                       | حكم الاستعانة بالكفار في الأمور المعنوية                   |
| ٦٤                       | خاتمة                                                      |
| ٦٥                       | الفهرسالفهرس                                               |